المراد المحالة المحالة

تأليف النستاد الدكوز

و المالي ميالية

تَعْمَنُ فَي القِراء اتْ وَعُلُومُ الْعَرَاتُ عُصْنُو جُنَتَ مُوَلِجَعِنَ الْمُصَائِعِنَ بَالْأَزْمَ الْشَرُفِ وَكُورًاه مِنْ فِي الْمَدَابُ الْعَسَرَيَتِ تَعَلَيْهِ الْمُدَابُ الْعَسَرَيَتِ تَعْمَدُهُ وَالْمُؤْمِدُ الْعَسَرَيَةِ تَعْمَدُ الْعَسَرَوْتِية

الطباعة والنشر والتعزيم

## الطبعة الاولي

۲۰۰۲م - ۲۲۶۱هـ



۲۶ طریق النصر (الأوتوستراد) وحدة رقم ۱ عمارات امتداد رمسیس ۲ مدینة نصر - القاهرة - ت : ۲۲۲۱٤۱۲ (۲۰۲) صب. ۸۱۷۷ - مدینة نصر - الرقم البریدی: ۱۱۳۷۱ للطابع : مدینة العبور - المجمع الصناعی - وحدة ۲۰۵

رقيم الإيسداع: ٢٠٠٢/١١٢٥٦

الترقيم الدولي : 5-02-76-60 -977

## نفديم

عن أبى هريرة - رضى الله تحته - قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل اه.

[رُواه البخاري، ومسلم]

عن أبى هريرة أيضا - رضى الله عنه - قال: إن رسول الله علم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفّارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر» اهـ.

[رواه مسلم، والترمذي]

•  $\mathbf{M}_{\mathbf{q}}$  ,  $\mathbf{r}$ 

## بيني إلله والتحمز التحتيم

## المفحمة

الحمد لله الذي جعل الطهارة من معالم الإيمان، وجعل الصلاة أحد أركان الإسلام.

وأشهد أن لا إله إلا الله ورد في محكم كتابه قوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣].

وأشهد أن نبينا «محمدا» رسول الله بعثه الله هاديًا، ومبشرًا، ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.

#### وبعد..

فقد رأيت أن أضع كتابا خاصًا بأحكام الطهارة، والصلاة، سهلا في عبارته، مدعمًا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، بعيدًا عن الخلافات المذهبية، كي يستعين به المسلمون في تصحيح صلواتهم التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين.

وليس معنى ذلك أننى أطعن فيما نقل عن المذاهب الأربعة الصحيحة، «كلا» والعياذ بالله - تعالى -.

فكلهم مجتهدون، وكلهم استمدوا اجتهادهم من الكتاب والسنة، فجزاهم الله عن الإسلام، والمسلمين أفضل الجزاء.

وقبل كل شيء أسأل الله أن يغفر لى خطئى، وتقصيرى فكل بنى آدم خطاء، ولا عصمة إلا للأنبياء.

كما أسأله - عز وجل - أن يتقبل منى هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين إنه سميع مجيب.

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. . وصل اللهم على نبينا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.

المدينة المنورة ١٤٠٠هـ.

أ. د/ محمد محمد محمد سالم محيسن غفر الله له ولوالحيه وذريله والمملمين

## منعلج الكتاب

جعلت هذا الكتاب في بابين:

## الباب الأول. في أحكام الطعارة

#### وفيه أربعة عشر مبحثا،

البحث الأول : في الطهارة من النجاسة

المبحث الثانى : في أقسام المياه

البحث الثالث : في الاستنجاء

المبحث الرابع : في الوضوء

المبحث الخامس : في المسح على الخفين

المبحث السادس : في نواقض الوضوء

المبحث السابع : في حكم المصاب بسلس البول

البحث الثامن : في أحكام الجبيرة

المبحث التاسع : في الفسل

المبحث العاشر : في التيمم

المسحث الحيادي عيشس : في الحيض، والنفاس

البحث الثاني عشر : في مايحرم على الحدث حدثا أصفر

البحث الثالث عشر : في مايحرم على المحدث الجنب

المبحث الرابع عشر ، في فضل الطهارة

## الباب الثاني: في أحكام الصلوات المفروضة

#### وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول : في شروط الصلاة

المبحث الثاني : في مواقيت الصلاة

المبحث الثالث : في فرائض الصلاة

المبحث الرابع : في سنن الصلاة

المحث الخامس : في أثر الصلاة في تربية المسلم

وإليك تفصيل الحديث عن هذه المباحث حسب ترتيبها.. وبالله التوفيق.

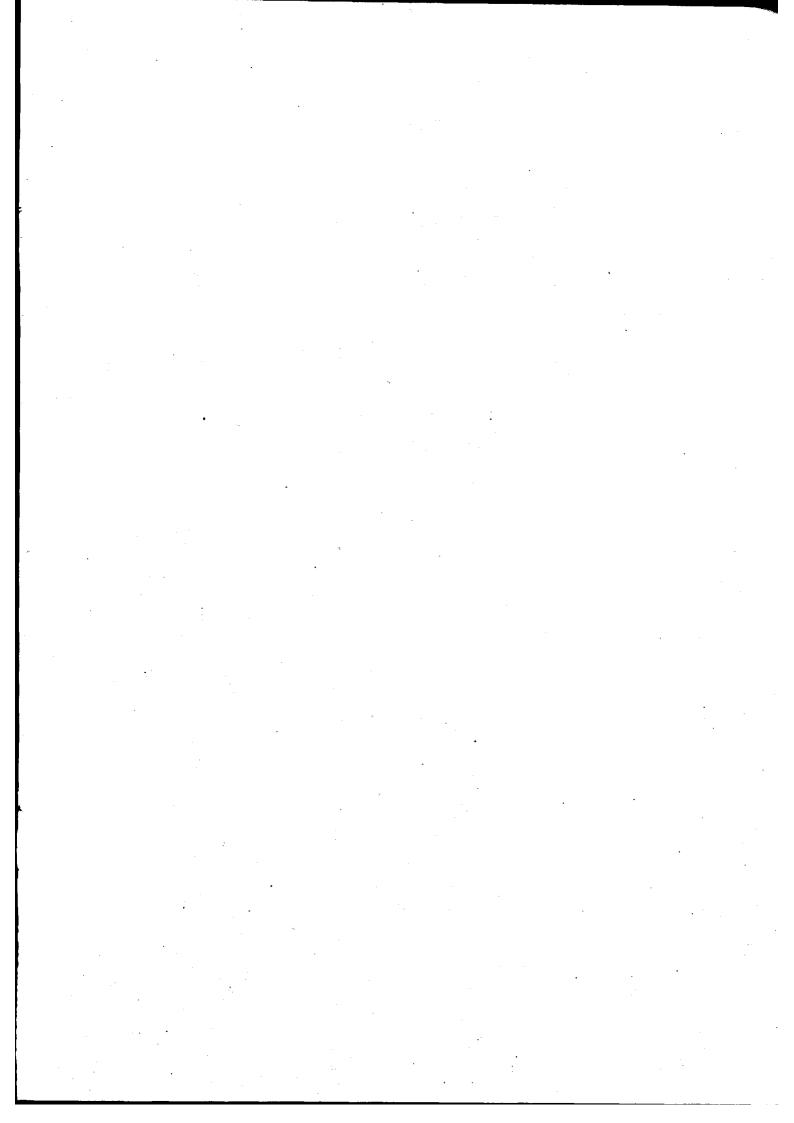

# الباب الأول أحكام الطعارة

## المبعث الأول؛ في الطغارة والنباسة

- تعريف الطهارة
- أقسام الطهارة
- الأعيان الطاهرة
- تعريف النجاسة
- الأعيان النجسة

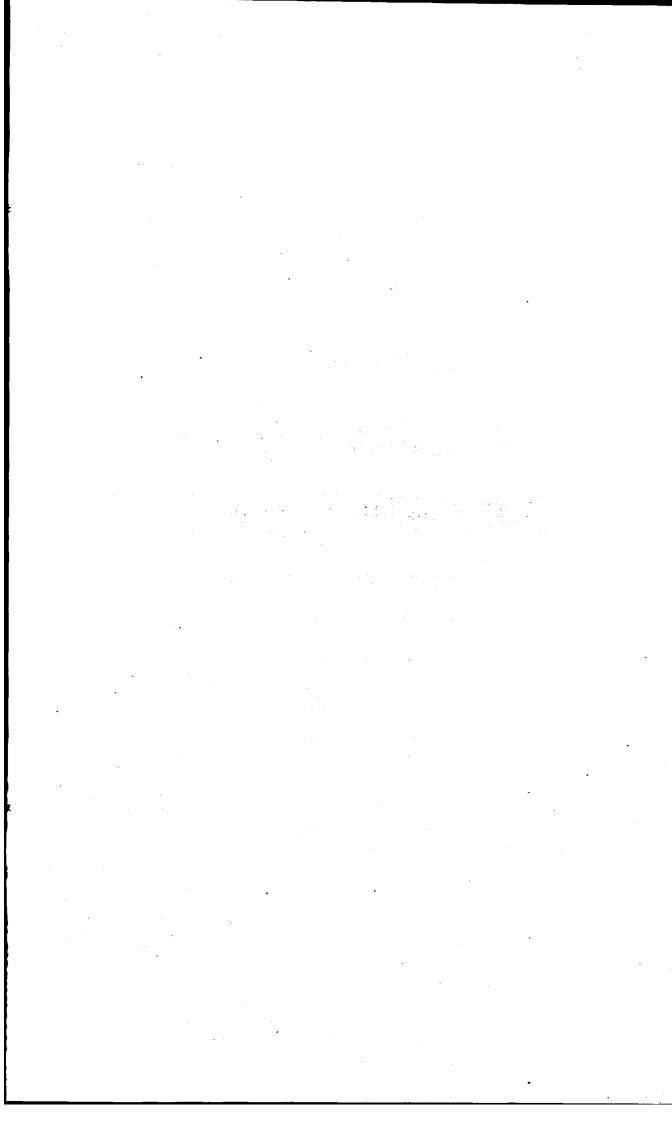

المبحث

الأول

في الطهارة والنجاسة

#### تعريف الطهارة:

#### الطهارة في اللغة:

النظافة من الأقذار، والأوساخ، سواء كانت حسية، أو معنوية.

والطهارة شرعا: فعل جعله الشارع شرطا لصحة الصلاة، وجواز استعمال الآنية، والأطعمة وغير ذلك. فالشارع اشترط لصحة صلاة الشخص أن يكون بدنه موصوفا بالطهارة، ولصحة الصلاة في المكان أن يكون المكان موصوفا بالطهارة، ولصحة الصلاة بالثوب أن يكون موصوفا بالطهارة.

واشترط لحل أكل الطعام أن يكون موصوفا بالطهارة، وهكذا.

والطهارة العارضة: هي النظافة من النجاسة التي أصابت هذه الأعيان، وسميت عارضة؛ لأنها تعرض بسبب المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء، أو تراب، مما سيأتي بيانه إن شاء الله - تعالى -.

#### أقسام الطهارة:

حقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد، وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف إليه من حدث أو خبث.

أو باعتبار ما تكون صفة له، فتنقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين:

١- طهارة من الحدث.

وذلك لأن الشارع أوجب على المصلى أن يكون بدنه طاهراً من الحدث، وأن يكون بدنه وثوبه طاهرين من الخبث، فجمعل الطهارة لازمة لهذين الأمرين، فهى بهذا الاعتبار تنقسم إلى هذين القسمين.

وتنقسم الطهارة بالاعتبار الثاني وهو ما جعلت وصفا له إلى قسمين:

۱ – أصلية . ٢ – غارضة .

فالأصلية: هي القائمة بالأشياء الطاهرة بأصل خلقتها: كالماء، والتراب، والمعادن، فإن هذه الأشياء موصوفة بالطهارة بأصل خلقتها.

#### الأعيان الطاهرة:

من القواعد المقررة أن الأصل في الأشياء الطهارة مالم تشبت نجاستها بدليل، والأشياء الطاهرة كثيرة أذكر منها مايلي:

#### أولا:الآدميّ:

سواء كان حيا، أو ميتا، وكذا شعره، وأجزاؤه المنفصلة عنه، والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

١ - قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا(١).

٢-وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: لما أراد رسول الله ﷺ أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقى رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال: وكانت أم سليم تذوفه في طيبها (٢).

٣- وعن عبدالله بن زيد - رضى الله عنه - وهو صاحب الأذان - أى صاحب رؤيا الأذان - أنه شهد النبى عَلَيْ عند المنحر ورجل من قريش، وهو يقسم أضاحى، فلم يصبه شىء ولا صاحبه، فحلق رسول الله على رأسه فى ثوبه، فأعطاه منه، وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره، فأعطى صاحبه، قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، انظر: نيل الأوطار ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، انظر: نيل الأوطار ١/٧٢.

٤-وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسود بن مخرمة ، ومروان بن الحكم: أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله ﷺ وقد رأى ما يصنع أصحابه به ، ولا يبصق بصاقًا إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه (١).

#### ثانياً:منى ابن آدم:

فعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله عنها - قالت: يذهب فيصلى فيه (٢).

وفى رواية: كان رسول الله ﷺ يسلُت المنى من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلى فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه (٣).

وفى رواية: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا<sup>(٤)</sup>.

#### ثالثًا مالا نفس له سائلة لم ينجس بالموت،

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله على الله عنه الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء»(٦).

#### رابعا ميتة الحيوان البحرى،

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: سأل رجل رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله عَلَيْنَ «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، انظر: نيل الأوطار ١/٧٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا البخارى، انظر: نيل الأوطار ١٧/١.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، انظر: المصدر السابق. ﴿ ٤) رواه الدارقطني، انظر: المصدر السابق ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد، والبخارى، وأبو داود، وابن ماجه، انظر: نيل الأوطار ١/٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) رواه أصحاب السنن بسند صحيح، انظر: التاج ١/ ٨٠.

#### تعريف النجاسة، وأنواع النجاسات:

النجاسة في اللغة: اسم لكل مستقذر.

أما عن أنواع النجاسات فهى كثيرة ومتعددة، إلا أننى سأذكر منها مايلى: أولا: الميتة:

وهي ما ماتت حتف أنفها، أي من غير تذكية.

فعن ابن عباس -رضى الله عنهما -، أن رسول الله عليه وجد شاة ميتة ، أعطيتها مولاة «لميمونة» (١) من الصدقة ، فقال رسول الله طعاله عليه الله عليه التفعتم بجلدها» ، قالوا: إنها ميتة ، فقال: «إنما حرم أكلها» (٢).

وعنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»(٣).

ويستثنى من الميتة الأشياء الآتية فإنها طاهرة:

ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهران:

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال رسول الله ﷺ: «أحل لنا ميستان ودمان، أمَّا الميتتان فالحوت، والجراد، وأمّا الدمان: فالكبد والطحال»(٤).

## ميتة مالا دم له سائل:

كالنمل، والنحل، ونحوهما؛ فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه؛ فإنها لا تنجسه، وقد تقدم حديث أبي هريرة في طهارة الذباب.

ثانيًا: الدّم:

بجميع أنواعه نجس سواء كسان مسفوحًا، أو متجمدًا، إلا الكبد، والطحال فهما طاهران، وقد تقدم حديث ابن عمر الذي يدل على طهارتهما.

<sup>(</sup>١) ميمونة: هي أم المؤمنين إحدى زوجات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة، انظر: التاج ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا البخارى، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، والشافعي، وابن ماجه، والبيهقي، انظر: فقه السنة ٢٣/١.

والدليل على نجاسة الدم الحديث الذى روته أسماء بنت أبى بكر -رضى الله عنهما - حيث قالت: جاءت امرأة إلى النبى عَلَيْقٌ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: «تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلى فيه»(١).

#### ثالثًا؛ فضلة الآدمى؛

من بول، وعذرة، ومذى، وودى.

والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

۱ – عن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال: قام أعرابى فبال فى المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبى ﷺ: «دعوه، وهريقوا(٢) على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (٣).

٢- وعن سهل بن حُنيف - رضى الله عنه - قال: كنت ألقى من المذى شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء) فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبى منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه)(٤).

٣- وعن عبدالله بن سعد - رضى الله عنه - قال: سألت رسول الله ﷺ عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك من المذى، وكل فحل يمذى، فتغسل من ذلك فرجك، وأنثيبك، وتوضأ وضوءك للصلاة»(٥).

٤ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: المنى، والودى، والمذى، أما المنى ففيه
 الغسل، وأما المذى، والودى ففيهما إسباغ الوضوء.

وفي رواية: وأما المذي، والودى فقال: اغسل ذكرك وتوضأ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) هريقوا: أي صبوا.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة، انظر: التاج ٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، انظر: نيل الأوطار ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، انظر: نيل الأوطار ٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) رواه الأثرم، والبيهقي، انظر: فقه السنة ٢٦/١.

#### رابعًا: لحم الحيوان الذي لا يؤكل وإن ذبح:

#### خامساً: المسكر:

سواء كان مأخوذًا من عصير العنب، أو نقيع زبيب، أو نقيع تمر، أو غير ذلك؛ لأن الله - تعالى - سمّى الخمر رجسا حيث قال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] والرجس في العرف: النجس.

والله أعلم..

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق.

# المبحث أقسام المياه: طهور - طاهر غير مطهر - متنجس الثانى

تنقسم المياه التي يصح التطهر بها إلى ثلاثة أقسام:

- ١- طهور.
- ٢ طاهر غير مطهر.
  - ٣\_ متنجس.

#### ١- الماء الطهور؛

هو كل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وهى: اللون، والطعم، والرائحة بشىء من الأشياء التى تسلب طهوريت، ولم يكن مستعملا، ويقال للماء الطهور: الماء المطلق، ويندرج تحت الماء الطهور الأنواع الآتية:

#### النوع الأول:

ماء المطر، والثلج، والبرد.

قال الله - تعالى -: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيطَهِّرَكُم ﴾ [الانفال: ١١].

وقال - تعالى -: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].

وقد ورد أن النبي عَلَيْكُ كان يقول في دعائه: «اللهم نقني من خطاياى كما ينقَى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»اهـ(١).

#### النوع الثاني، ماء البحر،

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: سأل رجل رسول الله عَلَيْ فقال: يارسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا الترمذي، انظر: فقه السنة ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود؛ انظر: نيل الأوطار ١/٠٧.

#### النوع الثالث: ماء البئر:

فعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟

فقال رسول الله ﷺ: «الماء طُهُور لا ينجسه شيء»(١).

قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.

قال أبو داود: قدّرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. اهـ(٢).

وقد قال الشافعية: لا يخلو إما ان يكون ماء البئر قليلا، وهو ما كان أقل من القلتين.

وإما أن يكون كثيرًا، وهو ما كان قلتين فأكثر: فإن كان قليلا ومات فيه ماله دم سائل، فإن الماء ينجس بشرطين:

الأول: أنَّ لا تكون النجاسة معفوًّا عنها.

الثاني: أن يطرحها في الماء أحد.

أما إذا سقطت النجاسة بنفسها، أو ألقتها الرياح، وكانت من المعفو عنه، فإنها لا تضره وإن كان ماء البئر الذى مات فيه ماله دم سائل كثيراً، وهو ما زاد على قلتين، فإنه لا ينجس، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة (٣).

## حكم الماء الطهور؛

يرفع الحدثين: الأصغر والأكبر، فيصح به الوضوء، والاغتسال من الجنابة، والحيض، والنفاس، وتزال به النجاسة، وتؤدى به الفرائض، والمندوبات، وسائر القرب كغسل الجمعة، والعيدين، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، انظر: نيل الأوطار ١/٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة، الهامش ١ ٤٣٠٠.

وكذا يجوز استعماله في العادات من شرب، وطبخ، وعجن، وغير ذلك، وصدق الله حيث قال:

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَناسَيَّ كَثْيَرًا ﴿ وَأَنَاسَىُ كَثْيَرًا ﴿ وَأَنَاسَىُ كَثْيَرًا ﴿ وَأَنَاسَىُ كَثْيَرًا ﴿ وَأَنَاسَىُ كَثْيَرًا ﴿ وَأَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَ أَنَامِي كَثْيَرًا ﴿ وَأَنَا مِنَ السَّمَاءِ وَأَنَامِي كَثْيَرًا ﴿ وَأَنَامِي كُثْيِرًا ﴿ وَأَنَامِي كُثْيِرًا ﴿ وَأَنَامِي كُثْيِرًا ﴿ وَأَنَامِي كُنْ مِنْ السَّمَاءِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا

#### ٧- الماء الطاهر غير المطهر:

وهذا القسم تحته نوعان:

١ - الماء القليل المستعمل. ٢ - الماء الذي خالطه طاهر.

وإليك تفصيل الكلام عن هذين النوعين:

#### النوع الأول:

وهو الماء القليل المستعمل، والقليل هو ما نقص عن قلتين، والقلتان تساويان:

 $\frac{\pi}{V}$  د ۱ که رطلا بالمیزان «أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل».

ومقدار مكان القلتين إذا كان مربعا: «ذراع وربع الذراع» طولا وعرضا وعمقا، بذراع الآدمى المتوسط.

وإذا كان المكان مدوراً كالبئر فإن مساحته ينبغى أن تكون ذراعا عرضا، وذراعين ونصف ذراع عمقا، وثلاثة أذرع وسبع الذراع محيطا.

أما إذا كان المكان مثلثا فينبغى أن تكون مساحته ذراعًا ونصف الذراع عرضًا، ومثل ذلك طولا، وذراعين عمقًا(١).

والماء المستعمل: هو القليل الذي رفع به حدث، أو أزيل به خبث.

وحكمه أنه لا يصح استعماله في العبادات، من نحو وضوء، وغسل جنابة، وذلك لزوال تطهيره.

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ٢٩/١.

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى عَلَيْكُ قال: «لا يغـتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا(١).

فنهى النبى عَلَيْ عن الاغتسال في الماء الدائم دليل على أن الماء المستعمل لا يصح أن يتطهر به.

أقول: وذلك بـشرط أن يكون الماء دون قلتين، أمـا إذا كان الماء قلتين فـأكثـر فإن استعماله لا يخرجه عن طهوريته.

والدليل على ذلك الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري - رضى الله عنه - حيث قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»(٢).

قال أبو داود: قدّرت بئر بضاعة بردائى مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، ثم قال: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، وسألت صاحب البستان الذي هي فيه: هل غُيِّر بناؤها عمّا كانت عليه؟ قال: لا(٣).

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال:

فإن قيل: ما حكم الماء الذي يغترف منه للوضوء أو الغسل مثلا؟.

أقول: إن هذا الاغتراف لا يصير الماء مستعملا.

والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وابن ماجه، انظر: نيل الأوطار ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن، انظر: نيل الأوطار ١/٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: التاج ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) رواه أصحاب السنن، انظر: التاج ١/ ٨١.

#### الحديث الأول:

الذى رواه أبو هريرة -رضى الله عنه - وقد تقدم نصه، فقد جاء فيه: فقالوا: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. اهـ.

فقوله: يتناوله تناولا: دليل على أن اغتراف الجنب من الماء لا يسلبه طهوريته.

#### الحديث الثاني،

فقوله: ثم أدخل يده . . . إلخ دليل على أن الماء المغترف منه للوضوء لا يصير مستعملا.

#### الحديث الثالث:

عن «عائشة» – رضى الله عنها – قالت: كنت أغتسل أنا والنبى ﷺ من إناء واحد، من قدح يقال له: الفرق (٢).

وفي رواية: ونحن جنبان<sup>(٣)</sup>.

#### الحديث الرابع:

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله على الله على

## فإن قيل: ما حكم السؤر؟

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) الفرق: إناء من نحاس يسع ستة عشر رطلا.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة، انظر: التاج ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى، وأبو داود، والنسائى، انظر: التاج ١/ ٨٢.

أقول: السؤر: هو الماء المتبقى في الإناء بعد الشرب منه، وهو على أنواع: النوع الأول؛ سؤر الآدمى مطلقا؛

حتى من المحدث، والجنب، والحائض.

وحكمه أنه طهور، بمعنى أنه لا ينجس، ولا يصبح مستعملا بشرب الآدميّ منه.

فعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي عَلَيْكُ فيضع فاه على في (١).

وقد ثبت أن النبى ﷺ قال: «المؤمن لا ينجس». وفي رواية: «حيّا ولا ميتا» (٢). النوع الثاني: سؤر الهرة:

وهو طاهر مطهر بمعنى أنه يجوز أن يتطهر به. والدليل على ذلك مايأتي :

عن كبشة بنت كعب قالت: دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، فرآنى أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخى؟ فقلت: نعم، فقال إن رسول الله عليه قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(٣).

وعن «عائشة» - رضى الله عنها -، عن النبي ﷺ: «أنه كان يصغى إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها» (٤).

النوع الثالث: سؤر الحمر، والسباع كلها:

وهو طاهر مطهر، والدليل على ذلك مايلى:

عن جابر - رضى الله عنه - قال: سئل النبى على الله عنه - قال: سئل النبى الله عنه - قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: فقه السنة ١/ ٢١، والمغنى ١/ ٥٠. (٢) رواه الشافعي، انظر: المغنى ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أصحاب السنن، انظر: نيل الأوطار ١/ ٤٨، والتاج ٨٣/١، وفقه السنة ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني، انظر: نيل الأوطار ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي، والبيهقي، انظر: التاج ٨٣/١.

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: خرج رسول الله ﷺ فى بعض أسفاره ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة له (۱). فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة فى مقراتك؟ فقال له النبى ﷺ: (يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف، لها ما حملت فى بطونها، ولنا ما بقى شراب وطهور)(۲).

وعن يحيى بن سعيد: أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا» (٣).

## النوع الرابع، سؤر الكلب والخنزير،

إذا ولغ الكلب، أو الخنزير في الإناء، فإنه ينجس الماء، والإناء معا.

ويجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب.

والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

\* عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: إن النبى عَلَيْ قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات».

وفي رواية: «أولاهن، أو إحداهن بالتراب». وفي أخرى: «السابعة بالتراب» (٤).

\* وعن أبى هريرة -رضى الله عنه -: أن رسول الله عليه الذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» (٥).

وفى رواية: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»(٦).

#### والله أعلم

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني، انظر: فقه السنة ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه الخمسة، انظر: التاج ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد، ومسلم، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>١) المقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ١/٩٩.

## النوع الثاني: من أنواع الماء الطئاهر غير المطهر؛

هو الماء الذي خالطه طاهر: كأن يضاف إليه مشلا شيء من ماء الورد، أو الزعفران، أو المسك، أو العطر، أو غير ذلك.

## وحكم هذا الماء:

إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم، أو اللون، أو الرائحة بذلك المخالط، فإن هذا الماء لا يصح استعماله في الوضوء، أو الغسل، أما إذا لم يتغير الماء بسبب ما خالطه من الطاهرات، فإنه يبقى على طهوريته، ويصح منه الوضوء والغسل وغير ذلك.

والدليل على ذلك الحديث الذي روته «أم هانئ» - رضى الله عنها -: أن النبي النبي النبي النبي الله عنها -: أن النبي النبي النبي النبي النبي الله عنها - من إناء واحد: قصعة فيها أثر العجين (١١).

#### ٣- الماء الذي خالطته النجاسة:

وهذا القسم تحته نوعان:

النوع الأول: أن يكون الماء قليلا دون قلتين:

وحكمه أنه ينجس إذا خالطته النجاسة. والدليل على ذلك، الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - حيث قال: قال رسول الله عنه الله

## النوع الثاني: أن يكون الماء قلتين فأكثر،

## والله أعلم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والنسائي، وابن خزيمة، انظر: فقه السنة ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: المغنى ١/٣٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه أصحاب السنن بلفظ: ﴿إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، انظر: التاج ١/ ٨١.

المبحث

الاستنجاء

الثالث

#### تعريف الاستنجاء

الاستنجاء: هو عبارة عن إزالة الخارج النجس من أحد السبيلين: القبل، أو الدبر عن المحل الذي خرج منه، إما بالماء، وإما بالأحجار، أو نحوهما.

والاستنجاء مأخوذ من: نجوت الشجرة إذا قطعتها، فهو يقطع الخبث عن المحل. والأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء.

ويجوز الاستجمار، وهو مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغار، لأن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج.

كما يقال له: استطابة، لأنه يترتب عليه أن النفس تطيب، وتستريح بإزالة الخبث.

#### آداب قضاء الحاجة:

مما هو معروف أن قضاء الحاجة من بول، ونحوه قد جعل الشارع له أحكاما:

١- منها ماهو مختص بإزالة النجاسة، ويقال له: استنجاء، إذا كان بالماء، واستجمار، إذا كان بغير الماء من حجر ونحوه.

٢- آداب قضاء الحاجة: وقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث النبوية وإليك
 قساً منها:

۱ - عن المغيرة بن شعبة أن النبى ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعد (۱). ولأبى داود: كان النبى ﷺ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (۲).

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن بسند صحيح، انظر: التاج ١/ ٩١.

<sup>(</sup>Y) رواه أبو داود.

٢ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: كان النبى ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث» (١).

" - وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أن رسول الله عله عليه الله قال : الستر ما بين أعين الجنّ ، وعورات بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله  $(^{(Y)})$ .

٤ - وعن ابن عمر -رضى الله عنهما - قال: ارتقيت فوق بيت «حفصة» لبعض حاجتى فرأيت رسول الله ﷺ يقضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام»(٣).

وعن أبى قـتادة - رضى الـله عنه - عن النبى ﷺ قـال: «إذا بال أحدكم فـلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس فى الإناء»(٤).

٦ - وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كان النبى ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (٥).

#### الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة:

هناك أحكام متعلقة بقضاء الحاجة أذكرها فيما يلى:

أولا: يحرم قضاء الحاجة في الأماكن التالية:.

## ١- فوق المقبرة:

فعن النبى ﷺ قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر» (٦٠).

## ٢- موارد الماء، ومحل مرور الناس، واستظلالهم:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا اللاعنين». قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم»(٧).

(٤) رواه الخمسة.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، انظر: التاج ۱/۹۱.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذى، وأحمد، وحسنه، انظر: التاج ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٥) رواه أصحاب السنن، انظر: المصدر السابق ١/٤٠.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، وأبو داود، انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود، ومسلم، انظر: التاج ٩٣/١.

وعن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - أن السنبي عَيَّالِيَّةِ قال: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد (١) وقارعة الطريق، والظل» (٢).

٣- يحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة أو استدبارها، بشرط أن يكون ذلك في الفضاء، أما إذا كان في بناء فإنه لا يحرم:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عليه قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها» (٣).

وقال جابر: نهى رسول الله عِينَا أن تستقبل القبلة ببول(٤).

وروى أبو أيوب فقال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يولها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا».

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله -عز وجل -(0).

#### ثانيا. يكره لقاضي الحاجة الأمور الآتية.

١- أن يقابل مهب الريح، فلا يجلس للبول إلى الجهة التي يثور منها الهواء، كي
 لا يعود إليه رشاش من بوله فيتنجس.

فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه-، عن النبى عَلَيْكُمْ قال: «تـنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» (٦).

٢- يكره استقبال عين الشمس، والقمر، فإنه لو استتر عنهما بشيء فلا بأس.
 ثالثا: لا يجوز لقاضى الحاجة أن يقضى حاجته في الماء الراكد،

الماء الراكد: هو الذي لا يجري.

فعن جابر - رضى الله عنه - أن النبي عَلَيْة : نهى أن يبال في الماء الراكد (٧)

<sup>(</sup>١) الموارد: جمع مورد، وهو طريق الماء. ﴿ (٢) رواه أبو داود، انظر: التاج ١/٩٣.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: المغنى ١/١٦٢. ﴿ ٤) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، انظر: المغنى ١٦٢/١. . . . . (٦) رواه الدارقطني، انظر: نيل الأوطار ١١٢/١.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم، انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٩٤.

#### رابعا: يستحب لقاضي الحاجة مايلي:

۱- أن يستتر عن الناس، فإن وجد حائطا، أو كثيبا، أو شجرة استتر، وإن لم
 يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد:

فعن جابر -رضى الله عنه - قال: كان النبى عَلَيْ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (١).

وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي ﷺ إذا ذهب أبعد (٢).

وقال عبدالله بن جعفر: كان أحب ما استتر به النبي ﷺ لحاجته هدف، أو حائش نخل (٣).

٧- ويستحب أن يختار لبوله موضعا رخوا، لئلا يترشش عليه.

قال أبو موسى: كنت مع النبى ﷺ ذات يوم فأراد أن يتبول، فأتى دمثا فى أصل حائط فبال، ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله»(٤).

٣- ويستحب أن يبول قاعدًا، لئلا يترشش عليه الماء.

فعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: من حدثكم أن رسول الله عليه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا (٥).

قال ابن مسعود -رضى الله عنه - : من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما(٦).

## ٤ - ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض:

لما روى عن أبى داود أن النبى عليه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حستى يدنو من الأرض (٧). وذلك لأن هذا أستر له، فيكون أولى.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وابن ماجه، انظر: المغنى ١/١٦٤. (٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، انظر: المصدر السابق. (٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذَّى، وقال: هذا أصح شيء في الباب، انظر: المغنى ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ١/١٦٤.

## ٥- ويستحب أن يعتمد حال جلوسه على رجله اليسرى.

فقد روى سراقة بن مالك - رضى الله عنه - حيث قال: أمرنا رسول الله عليه : أن نتوكاً على اليسرى، وأن ننصب اليمنى (١).

قال ابن قدامة: وذلك لأنه أسهل لخروج الخارج، ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره، وقد قيل: إنه يورث الباسور، وقيل: إنه يدمى الكبد. اهر(٢).

## ٦- ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج.

ويقول عند دخوله: «بسم الله أعوذ بالله من الخبث، والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم».

قال الإمام أحمد بن حنبل: وما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. . . اهـ (٣).

#### حكم الاستنجاء:

يجب الاستنجاء من كل خارج نجس، ولو نادرًا، كدم، وودى، ومذى.

ولابد من انقطاع الخارج قبل الاستنجاء.

فعن «عائشة» - رضى الله عنها - أن رسول الله عنه قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزى عنه»(٤).

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما - أن النبي على مر بقبرين فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة»(٥).

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْ قال: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم، انظر: المغنى ١٦٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المغنى ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والدارقطني، وقال: إسناده حسن صحيح، انظر: نيل الأوطار ١١٠/١.

<sup>(</sup>٥) رواه الجماعة، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) رواه الدارقطني، انظر: نيل الأوطار ١١٢/١.

## شروط صحة الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار ونحوها:

أما الماء الذي يصح به الاستنجاء فإنه يشترط فيه شرطان:

الأول: أن يكون الماء طهورًا، فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقط.

الثانى: أن يكون الماء مزيلا للنجاسة، بحيث يكون كثيرًا.

فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: كان النبى الله عنه الحاجته أجىء أنا وغلام معنا بإداوة (١) من ماء، يعنى يستنجى به (٢).

## وأما الأحجار، ونحوها:

فإنها تقوم مقام الماء، ولو كان موجودًا، إنما الأفضل استعمال الماء، وأفضل منهما أن يجمع بين الحجر والماء.

أمَّا فيما يصح الاستجمار به من غير الماء، فإنه يشترط فيه أمور منها:

## ١- أن يكون طاهرًا:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستنجى بروث، أو بعظم، وقال: «إنهما لا يطهران» (٣).

وعن ابن مسعود -رضى الله عنه - قال أتى النبى عَلَيْكُ الغائط، فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: «هذه ركس»(٤).

## ٢- أن يكون منقيًا:

وضابط الإنقاء هنا أن يكون الأثر الباقى من النجاسة لا يزيله إلا الماء. فلا يصح بالأملس، كزجاج، ونحوه.

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء صغير من جلد علوء بالماء.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ١١٩/١.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح، انظر: نيل الأوطار ١١٦/١.

<sup>(</sup>٤) رواه احمد، والبخاري، والترمذي، أنظر: نيل الأوطار ١١٨/١.

فعن سليمان - رضى الله عنه - قال: أمرنا النبى عَلَيْقَة : أن لا نكتفى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ولا عظم (١).

## ٣- أن لا يكون بمطعوم:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه كان يحمل مع النبى ﷺ إداوة لوضوئه، وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟».

قال: أنا أبو هريرة، قال: «ابغنى أحجاراً استنفض بها، ولا تأتنى بعظم، ولا بروثة»، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه، ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟

قال: «هما من طعام الجنّ، وإنه أتاني وفد جنّ نصيبين، ونعم الجنّ، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما»(٢).

## ٤- وأن لا يكون محرّمًا شرعًا:

كقرطاس ذكر فيه اسم الله - تعالى -، أو كتب فيه حديث، أو علم شرعى، أو كتب فيه ما يباح استعماله شرعا.

## ٥- وأن لا يكون محرّم الاستعمال:

كالذهب والفضة.

٦- ويشترط أن يكون المسح ثلاثا مع الإنقاء وأن تعم كل مسحة منها المحل:
 فإن حصل الإنقاء بدون الثلاثة لا يجزئ.

فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسليمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سليمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجى برجيع، أو بعظم (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وابن ماجه، انظر: نيل الأوطار ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، انظر: نيل الأوطار ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، انظر: نيل الأوطار ١١٣/١.

وعن جابر - رضى الله عنه - أن النبى ركالي قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا»(١).

٧- وأن لا يكون المخرج متنجسا بغير الخارج منه.

٨- وأن لا تتجاوز النجاسة موضع العادة، فإن تجاوزت تعين الماء.

ولذلك قال الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: إنكم كنتم تبعرون بعرا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار، وقوله على الماء الماء الماء الأحجار، وقوله على العلمية أحدكم ثلاثة أحجار»: أرادما لم يتجاوز محل العادة. اهر(٢).

قال ابن قدامة: والأقلف إن كان مرتتقا، لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن.

وإن كان يمكنه كشفها، فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة.

ثم قال: وإذا انسد المخرج المعتاد، وانفتح آخر لم يجزه الاستجمار فيه، لأنه غير السبيل المعتاد»اهـ(٣).

## والله أعلم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، انظر: نيل الأوطار ١١٥/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: المغن*ى* ۱/۹۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ١/ ١٦٠.

المبحث

في الوضوء

الرابع

#### تعريف الوضوء:

الوضوء لغة: معناه الحسن والنظافة.

وشرعًا: هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهي: الوجه، واليدان. . إلخ، بكيفية مخصوصة.

#### دليل مشروعية الوضوء:

لقد ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا برُءُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦].

#### وأما السنة:

فقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث الصحيحة أذكر منها مايلي:

١- عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْ قال: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»(١).

وزاد البخارى: فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟

قال: فساء، أو ضراط<sup>(٢)</sup>.

#### وأما الإجماع:

فقد انعقد إجماع المسلمين منذ عهد النبى عَلَيْ إلى وقتنا هذا على مشروعية الوضوء، ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد من المسلمين، فأصبح من القضايا المعروفة من الدين بالضرورة.

<sup>(</sup>١) رواه الأربعة أي: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ١/٩٦.

#### شروط الوضوء:

## تنقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام:

#### أ-شروط وجوب الوضوء:

والمراد منها الشروط التي توجب على المكلف أن يتوضأ، بحيث إذا فقدت هذه الشروط، أو بعضها لم يجب الوضوء، وشروط وجوب الوضوء هي:

## ١-البلوغ:

فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، سبواء كان ذكرا، أو أنثى، ولكن إذا توضأ غير البالغ فإن وضوءه يعتبر صحيحا.

## ٢-دخول وقت الصلاة:

فإذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف أن يصلى ما فرض عليه ، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالوضوء ، أو ما يقوم مقامه وهو: «التيمم» فإنه يجب على كل مكلف أن يتوضأ للصلاة ، وإذا عرفت أن دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء فعليك أن تعرف أنه يصح الوضوء قبل دخول الوقت، إذ ليس دخول الوقت شرطا لصحة الوضوء ، إلا إذا كان من يريد الوضوء معذوراً ، كأن كان عنده سلسل بول ، فإنه لا يصح وضوؤه إلا بعد دخول الوقت .

## ٣-أن لا يكون متوضئًا:

أما إذا كان متوضئا، ولم ينتقض وضوؤه ولو طول النهار، فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة.

## ٤ - أن يكون قادرًا على استعمال الماء للوضوء:

فلا يجب الوضوء على العاجز عن استعمال الماء لمرض، ونحوه، ومثل المريض في الحكم فاقد الماء.

#### ب - شروط صحة الوضوء فقط:

والمراد منها الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها، وهي:

١- أن يكون الماء طهوراً ، ولو في ظن المتوضئ منه .

· ٧- أن يكون المتوضئ مميزًا.

٣- أن لا يوجد حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله.

فإذا كان على اليد، أو الوجه، أو الرجل، أو الرأس شيء يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجلد، فإن الوضوء لا يصح.

• 3- أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافى الوضوء، مثل: أن يصدر منه ناقض للوضوء فى أثناء الوضوء فلو غسل وجهه، ويديه مثلا، ثم أحدث، فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، كأن كان مصابا -والعياذ بالله- بسلسل البول، ونزل منه شىء أثناء الوضوء، فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء.

## ہے۔ شروط وجوب وصحة معاً:

وهي: الشروط التي إذا فقد منها شرط فإن الوضوء لا يجب، ولا يصح إذا وقع، وهي: ١- العقل:

فلا يجب الوضوء على مجنون، ولا مصروع، ولا معتوه، ولا معمى عليه.

وذلك لأن العقل هو محط التكليف، ولبيان أن الله -سبحانه وتعالى- قد رفع عن هؤلاء التكليف في هذه الحالة من جميع الوجوه.

٧- نقاء المرأة من دم الحيض، والنفاس:

فلا يجب الوضوء على حائض، ولا نفساء، ولا يصح منهما.

#### تنبيه،

زاد الشافعية على ما ذكر من شروط الصحة ثلاثة أمور وهي:

#### ١-أن يكون عالما بكيفية الوضوء،

بمعنى أن يعرف أن فروض الوضوء هي: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين. . إلخ.

فإذا غسل وجهه، ويديه. . إلخ، وهو لا يعرف أن هذا هو الوضوء المكلف به شرعًا، فإن وضوءه لا يصح.

#### ٢-أن يميز الفرض من غيره، إلا إذا كان من العوام:

فإذا كان المتوضئ عاميًا، فالشرط في حقه أن لا يعتقد الفرض نفلا، بحيث لو اعتقد أن الكل فرض، فإنه يصح، ومثل ذلك إذا ما اعتقد أن الوضوء مشتمل على فرائض، وسنن، ولكن لم يميز الفرض من السنة، فإن وضوءه في هذه الحالة يصح.

#### ٣-أن ينوى في أول الوضوء:

ويستمر ناويا حتى يفرغ من الوضوء، بحيث لو نوى الوضوء حال غسل وجهه فقط، ثم نوى بغسل يديه تنظيفهما فقط، أو التبرد مثلا، فإن وضوء، لا يصح والفقهاء يعبرون عن هذا بمصاحبة النية حكما، حتى يفرغ من الوضوء، فإذا نوى الوضوء، ونوى معه النظافة، فإن وضوءه يصح .

## وزاد الحنابلة في شروط الصحة ثلاثة أمور هي:

١-أن يكون الماء مباحا، فإذا توضأ بماء مغصوب، فإن وضوءه لا يصح.

٢-أن ينوى الوضوء، فإذا لم ينو لم يصح وضوؤه.

٣-أن يقدم الاستجمار، أو الاستنجاء على الوضوء، فلا يصح الوضوء بغير ذلك.

#### ما يجب له الوضوء:

أوجب الشارع الوضوء للأمور الثلاثة الآتية وهي:

١-الصلاة مطلقا، سواء كانت فرضا، أو نفلاً:

والدليل على ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا برُءُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾[المائلة: ٦].

وقول النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»(١).

#### ٢-الطواف بالبيت،

والدليل على ذلك الحديثان التاليان:

\* فعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: أول شيء بدأ به النبي عَلَيْهُ حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت (٢).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى عَلَيْ قال: «الطواف صلاة إلا أن الله - تعالى - أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»(٣).

#### ٣- مس المصحف:

والدليل على ذلك ما رواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده -رضى الله عنهم- أن النبى عَلَيْكِ كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر»(٤).

وذهب ابن عباس، والشعبى، والضحاك، وزيد بن على، وداود، وحماد بن أبى سليمان: إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف<sup>(١)</sup>.

## ما يستحب له الوضوء:

يندب الوضوء في عدة أمور أذكر منها مايلى:

#### ١-عند النوم:

لما رواه البراء بن عازب «ت ٦٢هـ»(٧) - رضى الله عنه -، قال: قال النبي عَلَيْكُونَّ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى، انظر: التاج ۲/۱۲۷.

<sup>(</sup>١) رواه الأربعة، انظر: التاج ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني، والترمذي، انظر: فقه السنة ١/٥٦.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي، والدارقطني، والبيهقي، انظر: فقه السنة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله موثوقون، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) هو البراء بن عازب بن الحارث أبو عمارة الأوسى، صحابى جليل، أسلم وهو صغير وغزا مع الرسول ﷺ خمس عشرة غزوة، توفى بالكوفة ٦٢هـ، أنظر: الطبقات الكبرى ٣٦٤/٤.

اللهم أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت، ونبيك الذى أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به»، قال: فرددتها على النبى النبي فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت، ورسولك» قال: «لا. ونبيك الذى أرسلت» (١).

#### ٧- قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحباً:

لحديث «عائشة» - رضى الله عنها - حيث قالت: كان رسول الله الله الله الخابة الله الله الله الله الله الما المتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. . الحديث (٢).

## ٧- يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع،

لحديث «عائشة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: كان النبى الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ (٣).

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -، عن النبى الله قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»(٤).

وفي رواية بزيادة: «فإنه أنشط للعودة».

#### هـ يندب الوضوء عند ذكر الله -عز وجل- :

لحديث المهاجر بن قنف ذ - رضى الله عنه -: «أنه سلم على النبى عَيَّكِيًّ وهو يتوضأ فلم يردّ عليه حتى توضأ فردّ عليه، وقال: «إنه لم يمنعنى أن أردّ عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة» اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبخاري، والترمذي، انظر: فقه السنة ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة، انظر: فقه السنة ١/٥٩. ﴿ (٣) رواه أحمد، والترمذي وصححه، انظر: فقه السنة ١/٥٨.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، انظر: فقه السنة ١/٥٩.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، انظر: فقه السنة ١/٥٧.

قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ): فكان الحسن من أجل هـذا يكره أن يقرأ، أو يذكر الله - عز وجل - حتى يتطهر.

وعن أبى جهيم بن الحارث - رضى الله عنه - قال: أقبل النبى عَلَيْ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يردّ عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجه، ويديه، ثم ردّ عليه السلام (١).

## تنبيه،

ما ذكر من استحباب الوضوء عند ذكر الله - تعالى - هو على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله -عز وجل - يجوز للمتطهر، والمحدث، والجنب، لحديث «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله عنها كان يكافئي يذكر الله على كل أحيانه (٢).

# فرائض الوضوء(٣):

قال الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦] .

وعن حمران مولى عشمان بن عفان قال: إن عثمان دعا بوضوء، فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق شلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، انظر: المصدر المتقدم ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة إلا النسائى، انظر: فقه السنة ٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) الفرائض: جمع فرض، والفرض: معناه في اللغة القطع، والحزّ، تقول: فرضت الحبل، إذا قطعته، وفرضت الخشبة إذا حززتها، ولم تكمل قطعها.

وأما شرعا: فهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه.

ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على أن الفرض مساو للركن، فركن الشيء، وفرضه شيء واحد.

وفرقوا بينــهما وبين الشرط بأن الفــرض أو الركن ما كان من حقيــقة الشيء، والشرط ما توقــف عليه وجود الشيء، ولم يكن من حقيقته.

فمثلا: الصلاة من فرائضها: التكبير، والركوع...إلخ، ومن شروط صحتها: دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى بحقيقة الصلاة، ولكنها تكون باطلة في نظر الشرع، لأنه شرط لها دخول الوقت.

رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»(١).

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٢).

يمكن أن يستنبط من الآية القرآنية ، والحديثين المتقدمين أن فروض الوضوء ستة وهي: المفرض الأول:

النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا الله – تعالى –، وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض، ويؤخذ هذا من قول النبي ﷺ (إنما الأعمال بالنيات»...إلخ.

## الفرض الثاني:

غسل الوجه، أى إسالة الماء عليه، وحدّ الوجه من أعلى: تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا.

## الفرض الثالث:

غـسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق: هو المفـصل الذي بين العضـد والساعـد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله.

#### الفرض الرابع:

مسح الرأس، والمسح: معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق المسح إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالمسوح.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة وهم: الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

وفي رواية: فمضمض، واستنشق، واستنشر بثلاث غرَفات من ماء.

وفي أخرى: فمسح رأسه ثلاثا.

وفى رواية: فمسح رأسه ف أقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قدفاه، ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه اهد، انظر: التاج ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/ ٤.

#### الفرض الخامس:

غسل الرجلين مع الكعبين، قال عبدالرحمن بن أبى ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل العقبين . . . اهـ (١) .

#### الفرض السادس:

الترتيب بين هذه الفرائض، والدليل على الفرائض المذكورة ابتداء من الثانى إلى السادس قوله – تعالى –:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾[المائدة: ٦] .

ولأن الله - تعالى - قد ذكر في الآية فرائض الوضوء على هذا الترتيب، والآية إنما ذكرت لبيان الواجب فعله.

ولم ينقل عن النبي عَلَيْ أنه توضأ إلا مرتبا، إذا فقد مضت السنة العملية على هذا الترتيب.

## تنبيه،

# اتفق الأئمة الأربعة على أربع فرائض وهي:

١-غسل الوجه.

٢-غسل اليدين إلى المرفقين.

٣-مسح الرأس كُله، أو بعضه.

٤ - غسل الرجلين إلى الكعبين.

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم، فبعضهم اقتصر على هذه الأربعة، وبعضهم عدها ستة، وبعضهم أوصلها إلى سبعة.

وإليك تفصيل الكلام على ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السنة ١/٤٤.

# أولا: قال الأحناف:

إن فرائض الوضوء مقبصورة على هذه الأربعة ، بحيث لو فعلها المكلف بدون زيادة عليها فإنه يكون متوضئا ، تصح منه الصلاة وغيرها ، مما يتوقف على الوضوء .

فالفرض الأول: غسل الوجه وحده طولا: يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، ومنابت الشعر المعتاد من فوق الجبهة.

فالرجل المعتاد يبتدئ وجهه من أول الشعر النابت في نهاية جبهته، أما غير المعتاد فلا يخلو حاله عن أحد أمرين:

١- إما أن يكون أصلع، وهو الذى ذهب شعر رأسه من أمام حتى كأنه بدون شعر.
 وحكم هذا أنه لا يجب عليه أن يغسل كل ما ليس عليه شعر من الصلع، وإنما يغسل القدر الذى ينبت عنده شعر الرأس غالبًا، وهو ما فوق الجبهة بيسير.

۲- وإما أن يكون (أفرع) بالفاء، لا بالقاف، وهو الذى طال شعره حتى نزل على جبهته، وهو الذى يعبر عنه بالأغم.

فهذا حكمه في ذلك كالأصلع، بمعنى أنه يجب عليه غسل ما فوق الجبهة بيسير، لأن غالب الناس ينبت شعر رأسهم في هذا المكان، والمعول عليه في مشل هذا اتباع الغالب، ومن شذّ عن غالب الناس في الخلقة فإنه لا يكلف بغير تكليفهم.

وأما حدّ الوجه عرضا: فإنه يبتدئ من أصل الأذن، إلى أصل الأذن الأخرى، وهو ما يعبر عنه بعضهم: «بوتد الأذن».

الفرض الثانى: غسل اليدين مع المرفقين:

والمرفق عظم المفصل البارز في نهاية الذراع.

الفرض الثالث: مسح ربع الرأس:

ويقدرون ربع الرأس بكف اليد، فالواجب أن يمسح من رأسه بقدر الكف كلها، فلو أصاب الماء كف يده، ثم وضعها على رأسه من خلف، أو أمام، أو أى ناحية، فإنه يجزئه. على أنه لا يلزم أن يكون المسح بنفس الكف، فلو وصل الماء ربع رأسه بأى سبب فإنه يكفى، ويشترط للمسح باليد أن يكون بثلاثة أصابع على الأقل، لأجل أن يصيب الماء ربع الرأس قبل أن يجف.

ومن كان شعر رأسه طويلا، نازلا على جبهته أو عنقه، فمسح عليه؛ فإنه لا يجزئه؛ لأن الغرض هو أن يمسح نفس ربع الرأس.

إذًا فإنه يجب عليه أن يمسح على الشعر النابت في نفس الرأس، ولا يجوز المسح على العمامة، ونحوها إلا للمعذور.

# الفرض الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين:

وهما العظمان البارزان في أسفل الساق فوق القدم، يجب عليه أن يتعهد عقبه بالغسل بالماء، كما يجب عليه أن يتعهد الشقوق التي تكون في باطن القدم. . . اه.

## ثانياً قال المالكية؛ فرائض الوضوء سبعة؛

# الفرض الأول: النية:

وهى قصد الفعل، وإرادته، فمن قصد فعل أمر من الأمور؛ فإنه يقال له: نوى ذلك الفعل.

ومما هو ظاهر أن محل القصد إنما هو القلب، ولا يشترط أن يتلفظ بلسانه، كما لا يشترط استحضار النية إلى آخر الوضوء، فلو ذهل عنها في أثنائه فإن وضوءه لا يبطل وأما زمن النية فهو في أول الوضوء، فلو غسل بعض الأعضاء بدون نية، فإن وضوءه يبطل.

الفرض الثاني: غسل الوجه:

وهو طولا وعرضا هو الحدّ الذي ذكره الأحناف.

الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين.

الفرض الرابع: مسح جميع الرأس:

ويبتدئ حدّ الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام، وينتهى إلى فقرة القفا من الخلف، ويدخل فيه شعر الصدغين، والبياض الذى خلفه فوق وتدى الأذن وكذلك يدخل البياض الذى فوق الأذنين المتصل بالرأس. وإذا طال شعر الرأس كثيرا، أو قليلا، فإنه يجب مسحه عندهم.

الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين.

الفرض السادس: الموالاة ويعبر عنها بالفور:

والفور: هو أن المتوضئ يفترض عليه أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذى قبله، عند اعتدال المكان والزمان عادة، واعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليست فيه حرارة، أو برودة شديدة.

واعتدال الزمان هو أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحالة غير معتادة.

الفرض السابع: دلك الأعضاء:

وهو إمرار اليد على العضو، وهو كتخليل الشعر، وأصابع اليدين. . . اهـ.

# ثالثًا: قال الشافعية: فرائض الوضوء ستة:

الفرض الأول: النية:

والكلام عليها لا يختلف عما ذكره المالكية، إلا أن الشافعية قالوا: لابد من مقارنة النية لأول جزء من أجزاء الوضوء، فلابد أن ينوى عند غسل أول جزء من وجهه، فإن فعل بدون نية بطل وضوؤه.

الفرض الثاني: غسل الوجه:

وحده طولا وعرضا، هو ما تقدم عند الحنفية، إلا أن الشافعية قالوا: إنّ ما تحت الذقن يجب غسله.

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين.

الفرض الرابع: مسح بعض الرأس ولو قليلا.

الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين.

الفرض السادس: الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية القرآنية.

فيغسل أو لا وجهه، ثم يذيه إلى المرفقين، ثم يمسح بعض رأسه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين.

فإذا قدم أو أخر واحدًا عن الآخر في هذا الترتيب بطل وضوؤه.

وقد وافقهم على ذلك الحنابلة، أما المالكية، والحنفية، فقد قالوا: إن الترتيب بين هذه الأعضاء سنة لا فرض. . . اهـ.

## رابعًا: قال الحنابلة: فرائض الوضوء ستة:

الفرض الأول: غسل الوجه:

وهم متفقون في حده طولاً وعرضاً مع المالكية.

الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.

الفرض الثالث: مسح جميع الرأس:

وإذا طال شعر الرأس فنزل إلى العنق مشلا؛ فإنه لا يجب إلا مسح ما حاذى الرأس، أمّا ما نزل عنها؛ فإنه لا يجب مسحه، خلاقًا للمالكية القائلين بضرورة مسح الجميع.

الفرض الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين.

الفرض الخامس: الترتيب.

الفرض السادس: الموالاة: وهم يعبرون عن الموالاة بالفور، وقد سبق بيان ذلك.

### سنن الوضوء:

اختلفت آراء علماء المذاهب في معانى السنة ، والمندوب ، والمستحب ، والفضيلة ، وإليك تفصيل الأقوال في ذلك :

#### ١- قال الشافعية:

السنة، والمندوب، والمستحب، والتطوع، ألفاظ مترادفة بمعنى واحد.

وهو ما يطلب من المكلف أن يفعله طلبا غير جازم، فإذا فعله يثاب على فعله، وإذا تركه لا يعاقب على تركه.

#### ٧- قال المالكية،

السنة: هي ما طلبه الشارع، وأكد أمره، ولم يقم دليل شرعي على وجوبها.

ويثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.

والسنة بخلاف المندوب عندهم، إذ المندوب هو ما طلب الشارع ولم يؤكد طلبه، ويعبرون عن المندوب بالفضيلة.

وإذا فعله المكلف يثاب عليه، وإذا تركه لا يعاقب.

#### ٧- قال الحنفية:

تنقسم السنة إلى قسمين:

الأول: سنة مؤكدة، وهي بمعنى الواجب عندهم، وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة، بحيث يثاب فاعله، ويأثم تاركه، ويجب عليه القضاء.

الثاني: سنة غير مؤكدة، ويسمونها مندوبا، ومستحبا، وهي ما يثاب على فعلها، ولا يعاقب على تركها.

#### ٤- قال الحنابلة،

السنة، والمندوب، والمستحب الفاظ مترادفة بمعنى واحد، وهو ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

وهم يقسمون السنة إلى مؤكدة، وغير مؤكدة: فالمؤكدة كالوتر، وركعتى الفجر، وتركها عندهم مكروه.

وأما السنة غير المؤكدة فتركها عندهم غير مكروه (١).

وسنن الوضوء هي ما ثبت عن النبي ﷺ فيها قول، أو فعل من غير لزوم، ولا إنكار على من تركها، وإليك بيانها:

<sup>(</sup>١) انظر: هامش الفقه على المذاهب الأربعة ص ٦٤، ٦٥.

## ١- التسمية في أول الوضوء:

لقول النبي ﷺ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر».

وعن «أبى هريرة» -رضى الله عنه - أن النبى الله قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»(١).

#### ٧- السواك:

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»(٢).

وعن «عائشة» - رضى الله عنها - عن النبي ريكي قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» (٣).

وعنها قالت: كان نبى الله عَلَيْ يستاك فيعطينى السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأرفعه إليه (٤).

#### ٣- غسل الكفن: ثلاثا:

في أول الوضوء.

## ٤- المضمضة: ثلاثا.

## ٥ - الاستنشاق، والاستنثار ثلاثا،

والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: التاج ۱/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك، والبخاري. (٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، انظر: التاج ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) رواه أصحاب السنن، انظر: التاج ١٠٢/١.

وعن حُمران مولى عـــثمان -رضى الله عنه - قال: إن عثمان دعا بوضــو، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض، واستنثر. . . الحديث.

وفي رواية فمضمض، واستنشق، واستنثر ثلاثاً(١).

وعن لقيط بن صبرة - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قيال: «إذا توضأت فمضمض» (٢).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» (٣).

## ٦-تخليل اللحية:

عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – أن النبى ﷺ كان إذا توضاً أخذ كفّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي»(٤).

وعن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته (٥).

# ٧- تخليل أصابع اليدين والرجلين،

عن أنس - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يَعَلِيكُ قال: ورجليك» (١٦).

وعن المستور بن شداد - رضى الله عنه - قال: رأيت النبي ﷺ إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره (٧).

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى ﷺ قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» (٨).

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج ١٠٢/.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والبيهقي، انظر: فقه السنة ١/٦٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: التاج ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه، والترمذي، انظر: فقه السنة ٧/١١.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، انظر: التاج ١/٤/١.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد، والترمذي، انظر: فقه السنة ٧/١٤.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي.

## ٨-غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا:

عن عمرو بن شعیب عن أبیه، عن جده، قال: جاء أعرابی إلی النبی ﷺ یسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد علی هذا فقد أساء، وتعدی، وظلم»(۱).

### ٩-التيامن:

وهو أن يبدأ بغسل اليد اليمني قبل اليسرى، والرجل اليمني قبل اليسرى.

لحديث حُمران أن عثمان - رضى الله عنه - توضأ ف غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله عليه توضأ نحو وضوئى هذا. . . الحديث (٢).

وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في تنعله وترجله، وطهوره (٣).

## ١٠-مسح الأذنين ظاهرهما، وباطنهما:

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى ﷺ مسح برأسه، وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما (١٤).

### ١١-١١مالاة:

أى تتابع غسل أعضاء الوضوء بعضها إثر بعض، وهذا ما عليه عمل النبي عَلَيْهُ وصحابته من بعده، ونقل إلينا عنهم.

## ١٢- إطالة الغرة والتحجيل:

وإطالة الغرة: هي أن يغسل المتوضئ جزءا من مقدم الرأس زيادة على حدّ الوجه طولا. أما إطالة التحجيل، فهي أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي، وأبو داود، وأحمد، انظر: التاج ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة، انظر: التاج ١٠٣/١. (٣) متفق عليه، انظر: فقه السنة ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، وأبو داود، انظر: التاج ١٠٤/١.

وعنه قال: سمعت خليلي عَلَيْلَةً يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(٢).

#### فضل الوضوء:

## وعنه قال:

رأيت رسول الله ﷺ توضأ مثل وضوئى هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»(٤).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه، خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب»(٥).

وعنه - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟».

قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» (٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: المرجع المتقدم.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين/ ٤٢٥.

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن النبى على قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ - الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»(١).

# والله أعلم

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

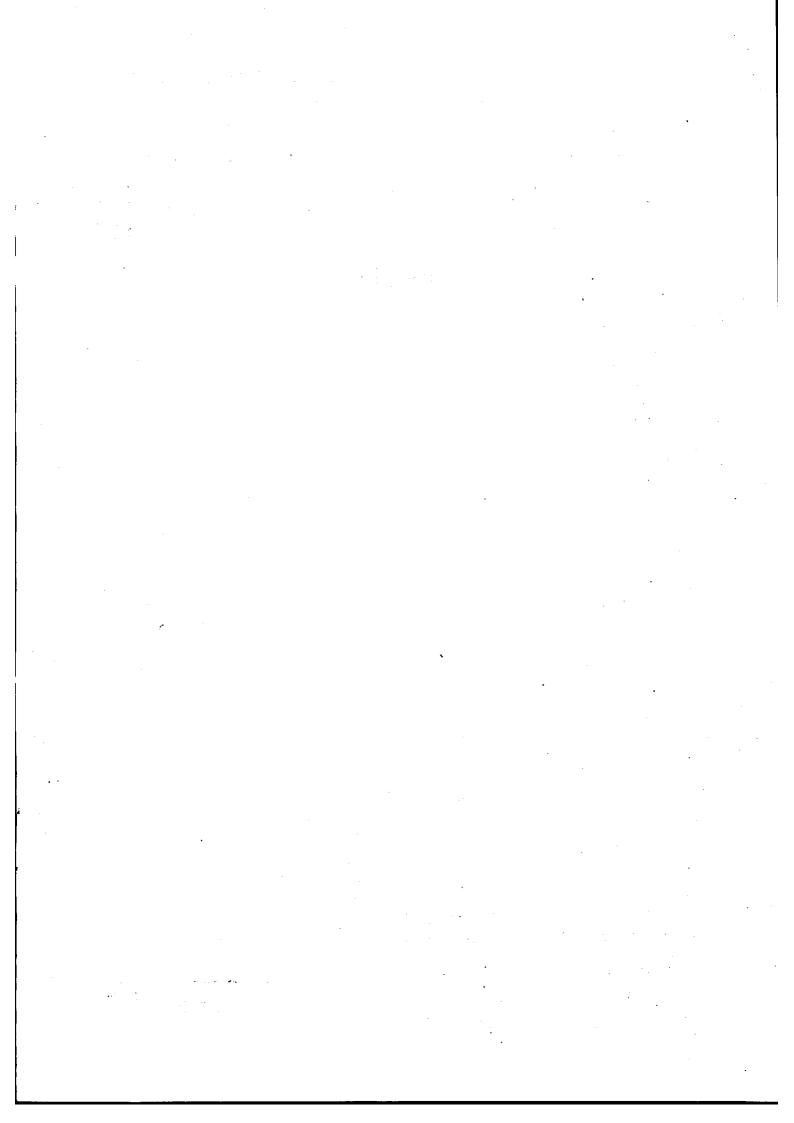

# المبحث في المسح على الخضين الخامس الخامس

## تعريف المسح:

المسح لغة: إمرار اليد على الشيء، فمن مرّ بيده على شيء فإنه يقال له: مسح عليه.

ومعناه شرعًا: عبارة عن أن تصيب البلة -البلل- خفّا مخصوصا، وهو ما تحققت فيه الشروط الآتية في زمن مخصوص.

## تعريف الخف الذي يصح المسح عليه:

الخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين.

والكعبان: هما العظمان البارزان في نهاية القدم، سواء كان متخذًا من جلد، أو صوف، أو شعر، أو وبر، أو نحو ذلك.

## وقال المالكية:

لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من جلد.

نعم يصح أن تكون جوانبه مصنوعة من اللبد، أو الكتان، أو نحو ذلك، بمعنى أن يكون أعلاه، وأسفله من الجلذ<sup>(١)</sup>.

ويقال لغير المتخذمن الجلد: جورب، وهو: الشراب المعروف عند الناس. ولا يقال للشراب «خف» إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته.

ثانيها: أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط.

ثالثها: أن لا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين، أو من ساتر آخر فوقهما.

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١٣٦/١.

فلو لبس شرابا ثخينا يثبت على القدم بنفسه، ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما تحته، فإنه لا يسمى خفا، ولا يعطى حكم الخف.

فمتى تحققت فى الجورب هذه الشروط كان خفّا، كالمصنوع من الجلد بلا فرق، ولا يشترط أن يكون له نعل، وبذلك يتبين أن الشراب الثخين المصنوع من الصوف، أو نحوه، يعطى حكم الخف الشرعى إذا تحققت فيه الشروط الآتى بيانها (١).

## حكم المسح على الخفين،

قال ابن قدامة: المسح على الخفين جائز عند أهل العلم.

حكى ابن المنذر، عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز.

وعن الحسن قال: حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ أن رسول الله -عليه الله الله على الخفين.

ثم قال ابن قدامة: وروى عن أحمد بن حنبل أنه قال: المسح أفضل يعنى من الغسل؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الفضل. . اهـ.

وهذا مذهب الشافعي، والحكم، وإسحاق، لأنه روى عن النبي عَلَيْقُ أنه قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وما خير رسول الله عَلَيْقُ بين أمرين إلا اختار أيسرهما(٢).

وروى حنبل عن أحمد أنه قال: كله جائز: المسح، والغسل، مافى قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.

وهذا قول ابن المنذر (٣): وروى عن ابن عمر: أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم، وخلع خفيه وتوضأ، وقال: حبب إلى الوضوء (٤).

وقيل: الغسل أفضل، لأنه المفروض في كتاب الله – تعالى –، والمسح رخصة <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۲) انظر: المغنى ۱/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٨٢.

## دليل المسح على الخفين:

لقد ثبت المسح بالسنة: الفعلية، والقولية، وإليك قبسًا من ذلك:

۱- عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - قال: كنت مع النبى الله فى سفر، فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: «بل أنت نسيت، بهذا أمرنى ربى - عز وجل-». اهـ(١).

٢- وعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - أن سعداً بن أبى وقاص حدثه عن رسول الله عليه أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبى عليه شيئا فلا تسأل عنه غيره. . اهر(٢).

٣- وعن جرير (٣): أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟
 قال: رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه.

وقال إبراهيم النخعى: وكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. . . اهـ(٤).

يعنى أن سورة المائدة ورد فيها حكم الوضوء بالماء، وهو قوله - تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [سورة المائدة: ٦.

٤ - وعن سعد بن مالك، وعمرو بن أمية: أن النبى ﷺ مسح على الخفين (٥).
وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله على الخفين (٦).

وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ): ليس في قلبي من المسح شيء وفيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة (٧).

<sup>(</sup>١) رواه احمد، وأبو داود، وإسناده صحيح، انظر: نيل الأوطار ٢١٣/١.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد، والبخارى، انظر: نيل الأوطار ۲۱۲/۱.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) هو: جرير بن عبدالله.

<sup>(</sup>٦) أنظر: نيل الأوطار ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى، انظر: المغنى ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى ١/ ٢٨١.

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار: روى عن النبي ﷺ المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة. . . اهـ(١).

ثم قال ابن عبد البر: وما روى عن «عائشة»، وابسن عباس، وأبى هريرة - رضى الله عنهم - من إنكار المسح، لا يثبت. اهد (٢).

وقال أحمد بن حنبل: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح، وهو باطل. . اهـ (٣).

وقال محمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ): ما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن على "-رضى الله عنه - أنه قال: سبق الكتاب الخفين، فهو منقطع.

ثم قال: وما روى عن «عائشة» - رضى الله عنها - أنها قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلى من أن أمسح عليهما، ففيه محمد بن مهاجر.

قال ابن حبان: كان يضع الحديث. . اهـ(١).

## شروط المسح على الخفين:

يشترط لصحة المسح على الخفين مايلي:

أولا أن يلبسهما بعد نمام الطهارة،

بمعنى أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، ثم يلبسهما.

والدليل على ذلك: ما رواه المغيرة قال: كنت مع النبى ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» (٥٠).

ثانيًا أن تكون الطهارة بالماء؛

فلا يصح أن يمسح على الخفين بعد التيمم، سواء كان تيممه لفقد الماء، أو لمرض؛ وذلك لأنها طهارة لضرورة، ولأن التيمم لا يرفع الحدث.

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، انظر: المغنى ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

أما إذا تطهرت المستحاضة، ومن به سلس البول أو شبههما، ولبسوا خفافا، فلهم المسح عليها. نص على ذلك الإمام أحمد، لأن طهارتهم كاملة في حقهم.

#### وقال الشافعية:

يجوز المسح على الخفين الملبوسين بعد التيمم بشرط أن يكون التيمم لمرض، أو نحوه غير فقد الماء، أما التيمم لفقد الماء، فإنه لا يصح معه المسح على الخفين (١).

ثالثًا: أن يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين.

وابعًا: أن يتمكن لابس الخف من تتابع المشى فيه عرفًا، فمتى أمكن أن يمشى به عرفًا فإنه يصح المسح عليه.

#### وقال الحنفية،

لا يصح المسح على الخف إلا إذا تمكن لابسه من متابعة المشى به مسافة فرسخ فأكثر، والفرسخ ثلاثة أميال: اثنا عشر ألف خطوة تقريبا(٢).

## القدر المفروض مسحه من الخف:

لم يشترط الشارع مسح جميع الخف الساتر للقدم، مع أن المسح هنا قائم مقام الغسل، وقد فرض الشارع غسل جميع القدم؛ وذلك لأن المسح على الخف رخصة، فوسع الشارع في أمرها رأفة بالمكلفين.

قال ابن قدامة: السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على موضع الأصابع، ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، ولا يسن مسح أسفله، ولا عقبه.

# وبذلك قال كل من:

١- عروة بن الزبير (ت ٩٣هـ).

۲- وعطاء بن يسار (ت ۱۰۲هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ١٤٠ الهامش.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

۳-والحسن البصري (ت ۱۱۰هـ).

٤ - والثورى: سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١٦١هـ).

٥- والأوزاعي: عبدالرحمن بن عمرو (ت ١٥٧هـ)<sup>(١)</sup>.

## والدليل على ذلك:

قول على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله علية يسح ظاهر خفيه (٢).

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: رأيت النبي علي يألي يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهران (٣).

وعن المغيرة - رضى الله عنه - قال: رأيت رسول على الخفين على الخفين على ظاهرهما (٤).

## القدر المجزئ في المسح على الخفين:

قال ابن قدامة: والمجزئ في المسح: أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع.

وقال الشافعى: يجزئ أقل ما يقع عليه اسم المسح؛ لأنه أطلق لفظ المسح، ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم.

وقال أبو حنيفة: يجزئ قدر ثلاثة أصابع، لقول الحسن: سنة المسح خطط بالأصابع، فينصرف إلى سنة النبي عليه، وأقل لفظ الجمع ثلاث (٥).

وقد استدل ابن قدامة على مذهب الحنابلة بقوله: ولنا أن لفظ المسح ورد مطلقا، وفسره النبي على بفعله فيجب الرجوع إلى تفسيره.

وقد روى الخلل بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النبي كالم فقال: ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، انظر: المغنى جـــ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، انظر: المصدر السابق.

خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأنى أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين . . . اهد (١) .

فإن قيل: ما الحكم إذا مسح أسفل الخف دون أعلاه؟

أقول: قال ابن قدامة: لا نعلم أحدًا قال يجزئه مسح أسفل الخف، إلا أشهب من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه مسح بعض ما يحاذى محل الفرض فأجزأه، كما لو مسح ظاهره.

والمنصوص عن الشافعي: أنه لا يجزئه؛ لأنه ليس محلا لفرض المسح، فلم يجزئ مسحه كالساق<sup>(۲)</sup>.

## كيفية السح على الخفين،

وكيفية المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى، ويرّ بهما إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابع يده قليلا، بحيث يكون المسح عليهما خطوطًا.

# فإن قيل؛ ما الحكم إذا لبس خضًا فوق خف؟

أقول: قال ابن قدامة: إذا لبس خفين ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين، أو جرموقين، لم يجز المسح عليهما بغير خلاف؛ لأنه لبسهما على حدث، وإن مسح على الأولين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليهما أيضا.

وذلك لأن المسح على الخف لم يزل الحذث عن الرجل، فكأنه لبسه على حدث، ولأن الخف الممسوح عليه بدل، والبدل لا يكون له بدل، ولأنه لبسه على طهارة غير كاملة، فأشبه المتيمم.

وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال ، سواء كان الذي تحته صحيحا ، أو مخرقا .

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ١/٢٩٩.

وهو قول الحسن بن صالح، والثورى، والأوزاعي ومنع منه مالك في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا يتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة. . اهـ(١).

## مدة السح على الخفين؛

يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها.

# وبهذا قال كل من:

١ \_ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - .

٧\_ وعلى بن أبي طالب - رضى الله عنه -.

٣\_ وعبدالله بن مسعود - رضى الله عنه -.

ع ـ وعبدالله بن عباس - رضى الله عنهما -.

٥ ـ وشريح بن يزيد الحمصي (ت ٢٠٣هـ).

٦\_ وعطاء بن يسار المدنى (ت ١٠٢هـ).

٧\_ والثورى: سفيان بن سعيد (ت ١٦١هـ).

٨\_ وإسحاق بن يوسف بن يعقوب (ت ١٩٥هـ).

p\_والإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ).

. ١\_والإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ).

## والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

ا ـ عن شريح بن هانئ قال: سألت «عائشة» - رضى الله عنها - عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبى طالب، فإنه كان يسافر مع رسول الله عَلَيْكُ فسألناه، فقال: جعل رسول الله عَلَيْكُ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١/ ٢٨٤.

٢-وعن صفوان بن عسال -رضى الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ أمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط، وبول، ونوم، إلا من جنابة (١).
٣- وعن عوف بن مالك الأسجعى أن رسول الله ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (١).
وقال المالكية:

إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل.

والدليل على ذلك: ما رواه أبى بن عمارة قال: قلت: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم»، قلت: يوما؟ قال: «يوما»، قلت: ويومين؟ قال: «ويومين»، قلت: وثلاثة؟ قال: «وما شئت». اهد(٣).

ولأنه مسح في طهارة، فلم يتوقت كمسح الرأس، والجبيرة (٤).

## مبطلات المسح على الخفين:

# يبطل المسح بأمور منها:

١ - طرو موجب الغسل، كجنابة، أو حيض، أو نفاس.

والدليل على ذلك الحديث الذي رواه صفوان بن عسال حيث قال: أمرنا النبي عَلَيْكُو أَن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نبخلعهما من غائط، ولا بول، ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة. اهد(٥).

٢- نزع الخف من الرجل، ولو بخروج بعض القدم إلى ساق الخف.

٣- حدوث خرق في الخف، إذا كان الخرق يظهر منه بعض القدم، ولو كان يسيرا.

٤ - انقضاء مدة المسح، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي، والترمذي، انظر: التاج ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وقال: هو أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غــزوة تبوك، وهي آخر غــزوة غزاها النبي ﷺ انظر: المغنى ١/٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، وفي رواية: حتى بلغ سبعا، قال رسول الله على «نعم وما بدا لك»، وقال أبو داود: قد أختلف في إسناده، وليس هو بالقوى، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني: هذا إسناد لا يثبت، انظر: المغنى ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، وابن خزيمة، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، انظر: نيل الأوطار ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١٤٦/١.

## المبحث

# في نواقض الوضوء

السادس

النواقض جمع ناقض، يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته.

وتنقسم نواقض الوضوء إلى أقسام:

## الأول:

ما خرج من أحد السبيلين: القبل، والدبر.

والخارج من السبيلين يشمل ما يلى:

#### ٧- الغائط.

١- البول.

والدليل على أن خروج كل من البول، والغائط ناقض للوضوء قول الله - : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مِنَ الْغَائط ﴾ [المائدة: ٦].

إذ هو كناية عن قضاء الحاجة من بول، أو غائط.

#### ٣- خروج الريح من الدبر:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»(١).

وزاد البخارى: قال رجل من (حضر موت) ما الحدث يا أبا هريرة؟

قال: فساء، أو ضراط (٢).

وعن عبّاد بن تميم عن عمه، شكى إلى النبى عَلَيْكُ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا».

<sup>(</sup>١) رواه الأربعة، انظر: التاج ١/٩٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، انظر: المصدر السابق.

وفى رواية: «إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»(١).

## ٤- المذي، والودى، والهادى:

فالمذى: هو ماء أصفر رقيق، يخرج من القبل عند اللذة الجنسية غالبا.

وأما الودى: فهو ماء ثخين أبيض يشبه المني، ويخرج من القبل عقب البول غالبا.

والهادى: هو ماء أبيض يخرج من قبل المرأة الحامل قبل ولادتها.

روى أن الإمام عليّا بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال: كنت رجلا مذّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: «يغسل ذكره، وأنثييه ويتوضأ» (٢).

وفي رواية: «يغسل ذكره، ويتوضأ»<sup>(٣)</sup>.

وروى سهل بن حنيف قال: كنت القى من المذى شدّة، وعناء، فكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك الوضوء»(٤).

وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: المنى، والودى، والمذى، أما المنى ففيه الغسل، وأما المذى والودى ففيهما إسباغ الطهور (٥).

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل المرأة، وخروج المذى، وخروج الريح من الدبر: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.

ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة . . اها<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج ٩٦/١. . . . (٢) رواه أبو داود، انظر: المغنى ١٧١/١.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، انظر: المصدّر المتقدم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، انظر: المغني ١٧١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر المتقدم. (٦) انظر: المغنى ١/ ١٧٠.

#### ٥- ما خرج من السبيلين بطريق غير معتاد مثل:

الحصى، والدود، والدم، والقيح، والصديد.

وبهذا قال الشافعي، وأحمد، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأى.

وكان عطاء، والحسن، وأبو مجلز، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وابن المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر.

والدليل على ذلك أن هذه الأشياء خارجة من السبيلين، فهي أشبه بالمذي، وقد أمر النبي عَلَيْكَةُ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودمها يعتبر خارجا غير معتاد (١).

فعن «عائشة» -رضى الله عنها- أن فاطمة بنت أبى حُبيش سألت النبى عَلَيْكُ فقال: (لا ، إن ذلك عرق (٢) ، وليس فقالت: إنى أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا ، إن ذلك عرق (٢) ، وليس بالحيضة ، ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى».

وزاد الترمذي: «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»(٣).

## ٦- أن يغيب عقل المتوضى:

إما بجنون، أو صرع، أو إغماء، أو بتعاطى ما يستلزم غيبة العقل من خمر، أو نحو ذلك من المغيبات.

قال ابن قدامة: وزوال العقل على ضربين: نوم، وغيره.

فأما غير النوم، وهو الجنون، والإغماء، والسكر، وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره، وكثيره إجماعا. . اهـ(٤).

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، ولأن هؤلاء حسّهم أبعد من حسّ النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. . اهـ(٥).

<sup>(</sup>٢) اى دم عرق انقطع بسبب ركضة شيطانية.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ١٧٢/١.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة، انظر: التاج ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر المتقدم..

فعن على بن أبى طالب -رضى الله عنه - أن النبي على الله عنه السه (۱) العينان، فمن نام فليتوضأ» (۲) .

#### ٧- النوم:

المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض.

فعن ابن عباس -رضى الله عنهما - عن النبي عَلَيْتُ قال: "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (٣).

وفى لفظ: كان أصحاب النبى عَلَيْكُ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون (٤).

وفي النوم الناقض للوضوء تفصيل في المذاهب وبيانه فيما يلي:

#### قال الحنابلة:

إن النوم ينقض الوضوء في جميع أحواله، إلا إذا كان يسيرا في العرف، وصاحبه جالس أو قائم.

والدليل على ذلك الحديث الذي رواه على بن أبى طالب - رضى الله عنه - عن النبى عَلَيْكُمْ قَالَ: «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضاً» (٥). وذلك لأن النوم مظنة الحدث.

#### وقال الشافعية،

إن النوم ينقض الوضوء إذا لم يكن النائم ممكنا مقعده بمقره، كأن نام جالسًا، أو راكبا، أو على ظهره، أو جنبه، وكان بين مقعده، ومقره تجاف.

<sup>(</sup>۱) السه: أي الدبر. (۲) رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، انظر: التاج ١/٩٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: التاج ٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، انظر: المغنى ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، وابن ماجه، انظر: المصدر السابق.

أما النعاس: وهو ثقل الدماغ يسمع معه كلام الحاضرين، وإن لم يفهمه فلا ينقض الوضوء.

وكذلك إذا نام الإنسان وكان عكنا مقعدة من الأرض، فإن نومه هذا لا ينقض الوضوء.

#### وقال المالكية،

إن النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيلا: سواء كان قصيرًا، أو طويلا.

وسواء كان النائم مضطجعا، أو جالسًا، أو قائما، أو ساجدًا.

ولا ينقض بالنوم الخفيف سواء كان طويلا، أو قصيرًا.

لحديث أنس - رضى الله عنه - حيث قال:

كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون (٢).

والنوم الثقيل: هو مالا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بانحلال حبوته إن كان جالسًا محتبيا، أو بسقوط شيء من يده، أو سيلان ريقه، أو نحو ذلك.

## وقال الأحناف:

إنما ينقض النوم في ثلاثة أحوال:

الأول: أن ينام مضطجعا على جنبه.

الثاني: أن ينام مستلقيا على قفاه.

الثالث: أن ينام على أحد وركيه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، انظر: المغنى ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وأخرجه الشافعي في الأم، ومسلم، والترمذي، انظر: نيل الأوطار ١/٢٢٨.

وذلك لأنه في هذه الأحوال لا يكون ضابطا لنفسه، لاسترخاء مفاصله.

ودليلهم في ذلك ما رواه ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»(١).

ثم قاسوا النوم على القفا، أو على أحد الوركين، على النوم مضطجعا، بجامع أن كلا منهما يكون النائم غير ضابط لنفسه، لاسترخاء مفاصله.

وهذا ما أشار إليه النبي ﷺ في قوله: «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».

٨- ملاقاة جسم الرجل للمرأة:

وإليك تفصيل أقوال العلماء في ذلك:

#### قال الحنفية:

إن اللمس لا ينقض الوضوء بأى جزء من أجزاء البدن، ولو كان اللامس، والملموس عاديين.

والدليل على ذلك الحديث الذي روته «عائشة» - رضى الله عنها - حيث قالت: «إن النبي ﷺ كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلى ولا يتوضأ (٢).

وعن «عائشة» أيضا أنها قالت: فقدت رسول الله عَلَيْكُ ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدى على باطن قدميه، وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» (٣).

#### وقال الشافعية:

إن لمس الأجنبية ينقض مطلقا، ولو بدون لذة، سواء كان اللامس شيخا، أو شابا، وإنما ينقض اللمس بشرط عدم الحائل بين بشرة جلد اللامس، والملموس، ويكفى مجرد الحائل ولو رقيقا.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: التاج ۷/۱۹.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والنسائي، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، والترمذي وصححه، ورواه البيهقي، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣٢.

والدليل على ذلك قول الله - تعالى - ﴿ أَوْ الْمُسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ [المائدة: ٦].

وعن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال: أتى النبى ﷺ رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقى امرأة لا يعرفها، فليس يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتى منها، غير أنه لم يجامعها؟

قال: فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْنَاتِ ﴾ [مود: ١١٤].

فقال له النبي ﷺ: «توضأ ثم صل»(١).

ولا ينقض اللمس عند الشافعية إلا إذا بلغ اللامس والملموس حدّ الشهوة عند أرباب الطباع السليمة، واستثنوا من بدن المرأة، شعرها، وسنها، وظفرها، فإن لمسها لا ينقص الوضوء، ولو تلذذ به؛ لأن من شأن لمس هذه الأشياء عدم التلذذ.

وقالوا: ينقض الوضوء بلمس الميت، ولا ينتقض بلمس المحرم، وهي من حرم نكاحها على التأبيد، بسبب نسب، أو رضاع، أو مصاهرة. أما التي لا يحرم زواجها على التأبيد مثل:

أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، فإن لمس إحداهنّ ينقض الوضوء.

وكذا ينتقض بلمس أم الموطوءة بشبهة ، وبنتها ، ومثل الرجل في ذلك المرأة ، بحيث لو لمست رجلا أجنبيا انتقض وضوؤها حسب التفصيل المتقدم .

ولا ينتقض لمس رجل لرجل مطلقا، ولا امرأة لامرأة، ولا خنثى لخنثى، ولو وجد اللامس لذة (٢).

#### وقال الحنابلة:

ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل، لا فرق بين كونها أجنبية، أو محرما، ولا بين كونها حيّة، أو ميتة، شابة كانت أو عجوزا، كبيرة أو صغيرة، تشتهي عادة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والدارقطني، وأخرجه الترمذي، والحاكم، والبيهقي، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨٢.

ومثل الرجل في ذلك المرأة، بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوؤها بالشروط المذكورة.

وقالوا: لا ينتقض اللمس إلا إذا كان لجزء من أجزاء البدن غير الشعر، والسنّ، والظفر، فإن لمس هذه الأجزاء الثلاثة لا ينقض الوضوء.

أما الملموس، فإنه لا ينتقض وضوؤه، ولو وجد لذة.

ولا ينقض لمس رجل لرجل، ولو كان أمرد جميلا، ولا لمس امرأة لامرأة، ولا خنثي لخنثي، ولو وجد اللامس لذة.

وبذلك يتبين أن الحنابلة متفقون مع الشافعية في أن لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء، ومختلفون معهم في لمس المحارم، فالحنابلة يقولون: إنه ينقض مطلقا، حتى لو مس المتوضئ أمه، أو أخته، خلافا للشافعية.

ومتفقون معهم على أن لمس الرجل للرجل لا ينقض، ولو كان الملموس أمرد جميلا.

ودليل الحنابلة قول الله - تعالى -: ﴿ أُو لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: ٦]. وذلك لعموم النص لأنه يشمل جميع النساء، بما في ذلك المحارم، وغير المحارم (١). وقال المالكية:

إذا لمس المتوضئ غيره بأى جزء من بدنه، فإن وضوءه ينتقض بشروط بعضها في اللامس، وبعضها في الملموس.

# فيشترط في اللامس:

١-أن يكون بالغا، وأن يقصد اللذة، أو يجدها بدون قصد.

فمتى قصد اللذة انتقض وضوؤه، ولو لم يلتذ باللمس فعلا.

ومثل ذلك ما إذا لم يقصد لذة ، ولكن التذّ باللمس.

<sup>(</sup>١) أنظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨٢.

٢- وأن يكون الملموس عاريا، أو مستورًا بساتر خفيف.

٣- وأن يكون الملموس عمن يشتهى عادة، فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهى ولا بلمس عجوز انقطع أرب الرجال منها، ومن أجزاء البدن الشعر، فينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة إذا قصد لذة، أو وجدها، فالمراد في اللمس على قصد اللذة، أو وجدانها، لا فرق بين أن يكون الملموس امرأة أجنبية، أو شابا له لحية جديدة يلتذ به عادة.

أما إذا كان الملموس محرمًا، كأخت، أو عمة، أو خالة، وكان اللامس شهويًا، فقصد اللذة، ولكنه لم يجدها فإن وضوء لا ينتقض بمجرد قصد اللذة، بخلاف ما إذا كانت أجنبية، هذا كله بالنسبة للامس.

أما الملموس: فإن كان بالغا وجد اللذة انتقض وضوؤه.

وإن قصد اللذة ؛ فإنه تجرى عليه أحكام اللامس المتقدمة (١).

ودليلهم في ذلك الحديث الذي روته «عائشة» - رضى الله عنها - حيث قالت: إن كان رسول الله عنها لله عنها إذا أراد أن كان رسول الله عنها لله الله الله عنها الله الله عنها ا

## ٩- ومس الذكر، وقبل المرأة،

وفى نقض الوضوء بذلك خلاف بين علماء المذاهب نذكره فيما يلى: قال الشافعية:

ينتقض الوضوء بمس الذكر، وقبل المرأة، وإنما ينتقض بشروط منها:

١- عدم الحائل.

٢- أن يكون المس بباطن الكف، أو الأصابع، ولـذلك لا ينتقض بالمس بحرف الكف، وأطراف الأصابع، وما بينهما.

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣٢.

والمس يتناول مس ذكر نفسه أو ذكر الغير، وإنما ينتقض وضوء الماس، دون المسوس، وكذا ينتقض وضوء المرأة إذا مست قبلها، أو قبل غيرها.

# ودليلهم في ذلك الأحاديث الآتية:

۱ - عن بسرة بنت صفوان أن النبى عَلَيْكُ قال: «من مس ذكره فالا يصلى حتى يتوضأ» (۱).

وفي رواية: «ويتوضأ من مسّ الذكر»(٢).

٢ - وعن «أم حبيبة» - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
 «من مس فرجه فليتوضأ» (٣).

٣- وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» (٤).

٤ – وعن عمرو بن شعيب أن النبى ﷺ قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» (٥).

## وقال الحنابلة:

عن أحمد في ذلك روايتان:

الأولى: ينقض الوضوء: `

وهو مذهب كل من: ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن يسار، وأبان بن عثمان، وسليمان بن يسار، والزهرى، والأوزاعى.

<sup>(</sup>۱) رواه الخسمسة، وصحبحه التسرملذي، وقال البسخاري: هو أصح شمىء في هذا الباب، وأخسرجه مالك، والشافعي، وابن خزيمة، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) وهو يشمل ذكر نفسه، وذكر غيره.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، والأثرم، وصححه أحمد، وأبو زرعة، وقال ابن السكيت: لا أعلم له علة، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وابن حبان وصححه، وقال: صحيح سنده، عدول نقلته، انظر: نيل الأوطار ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، والترمذي، والبيهقي، انظر: نيل الأوطار ١/٣٦٢.

وقد روى أيضا عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن سيرين، وأبي العالية (١). ودليلهم في ذلك الأحاديث التي استدل بها الشافعية.

الثانية: لا وضوء في مس القبل:

وقد روى ذلك عن كل من:

على بن أبى طالب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران ابن حصين، وأبى الدرداء.

وبه قال: ربيعة، والثورى، وابن المنذر، وأصحاب الرأى(٢).

ودليلهم في ذلك ما رواه طلق عن أبيه، قال: قدمنا على نبى الله على فجاء رجل كأنه بدوى فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟

فقال: «وهل هو إلا بضعة منك، أو مضغة منك»(٣).

#### وقال الحنفية:

إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولو كان بشهوة، سواء كان بباطن الكف أو غيره. ودليلهم في ذلك حديث قيس بن طلق المتقدم في دليل الحنابلة.

#### وقال المالكية،

ينتقض الوضوء بمسّ الذكر بشروط وهي:

١- أن يمس ذكر نفسه فلو مس ذكر غيره، كان لامسًا يجري عليه حكم اللمس المتقدم.

٢- أن يكون بالغًا، فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المسّ.

٣- أن يكون المس بباطن الكف، أو جنبه، أو بساطن الأصابع، أو جنبها، أو برأس
 الإصبع، ولو كانت زائدة، إن ساوت إحدى الأصابع في الإحساس.

 <sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، انظر: المغني ١٧٨/١.

ولا ينتقض الوضوء إذا مس الذكر بعضو آخر من أعضاء بدنه ، كذراعه مثلا.

كما لا ينتقض إذا كان المسّ من فوق حائل.

ولا ينتقض بمسّ امرأة فرجها.

ولا ينتقض بمسّ موضع قطع الذكر.

ودليلهم في ذلك أدلة الشافعية المتقدمة.

١٠ مس حلقة الدبر؛

#### قال الأحناف والمالكية:

إن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء، وهذه رواية عن الحنابلة.

ودليلهم على ذلك أن المشهور من الأحاديث الواردة في هذا الباب: «من مسّ ذكره فليتوضأ» والدبر ليس في معنى الذكر.

#### وقال الشافعية.

إن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء، وهي الرواية الثانية عن الحنابلة.

وهو مذهب عطاء بن يسار والزهري.

ودليلهم في ذلك قول النبي ﷺ «إذا أفضى أحدكم بيسده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ»(١)؛ ولأن الدبر أحد الفرجين، فحكمه حكم الذكر.

١١١ لارتداد عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى-:

وقد اختلف العلماء في ذلك وفقا لما يلي:

قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي:

لا يبطل الوضوء بذلك، ودليلهم قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾[البقرة: ٢١٧].

فشرط الموت، ولأنها طهارة، لا تبطل بالردة، كالغسل من الجنابة.

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي، وأحمد، والحاكم، انظر: التاج ٩٨/١.

#### وقال الحنابلة،

إن الردّة تنقض الوضوء، وهو قول الأوزاعي، وأبي ثور(١).

ودليلهم في ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

والطهارة عمل، وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تحبط بالشرك، ولأنها عبادة يفسدها الحدث، فأفسدتها الردّة؛ لأنها حدث.

بدليل قول ابن عباس - رضى الله عنهما -: الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان.

#### فائدة:

من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما: بمعنى إذا علم أنه متوضئ، ثم شك هل أحدث أو لا؟

بنى على أنه متطهر، ولا يجب عليه الوضوء، وإن كان محدثا، ثم شك هل توضأ أو لا؟ بنى على أنه محدث، ويجب عليه الوضوء.

وبهذا قال أحمد، والشافعي، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي.

قال ابن قدامة: وبهذا قال سائر أهل العلم فيما علمنا، إلا الحسن، ومالكا. فإن الحسن قال: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ.

وقال مالك: إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرًا فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيرًا توضأ، لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك. . اهـ(٢).

وقد استدل أحمد، والشافعي، ومن وافقهما بالأحاديث الآتية:

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى ١/١٧٦. (٢) انظر: المغنى ١/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، والترمذي، وأخرجه أبو داود، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٤٠.

Y- وعن عبّاد بن تميم (١) عن عمه قال: شكى إلى النبى عَلَيْ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» (٢).

# والله أعلم

<sup>(</sup>١) عبّاد: بكسر العين، وتشديد الباء.

<sup>(</sup>٢) رُواه الجماعة إلا الترمذي، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٤٠.

# المبحث في حكم المصاب بمرض سلس البول ونحوه السابع

من مزايا الدّين الإسلامي أنه جاء بالتيسير، ورفع الحرج، والمشقة عن جميع المكلفين.

وقد ورد ذلك في العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، فمن ذلك:

١ - قول الله -تعالى-: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾[البقرة: ١٨٥].

٢ - وقوله: ﴿ لا يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٣- وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عَلَيْكِةِ قال: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة، والروحة، وشيء من الدلجة»(١).

فكل شيء فيه حرج وعسر، لا يجب على المكلف فعله، ومن ذلك المرضى بأمراض دائمة، أو شبه دائمة، مثل: ضعف المثانة الذي يترتب عليه تقاطر البول في معظم الأوقات مثلا، ونحو ذلك من مذى، وودى، وهذا ما يقال له: «سلس».

#### تعريف السلس:

هو مرض خاص يترتب عليه نزول البول، أو انفلات الريح، أو الاستحاضة، أو الإسهال، أو نحو ذلك.

ف من أصيب - والعياذ بالله تعالى - بمرض من هذه الأمراض، فإنه يكون معذورًا، ولكن لا يثبت عذره في ابتداء المرض، إلا إذا استمر نزول حدثه متتابعا وقت صلاة مفروضة.

<sup>(</sup>١) الدلجة: آخر الليل، رواه البخارى، انظر: رياض الصالحين/٧٨.

فإن لم يستمر كذلك لا يكون صاحبه معذوراً، وكذلك لا يثبت زوال العذر إلا إذا انقطع وقتًا كاملا للصلاة المفروضة.

فلو تقاطر البول مشلا من ابتداء وقت الظهر إلى خروجه، صار صاحبه معذوراً، ويظل معذوراً حتى ينقطع تقاطر بوله وقتًا كاملا، كأن ينقطع من دخول وقت العصر إلى خروجه.

## حكم المرضى بالسلس؛

من دام حدثه ، فإنه لا ينتقض وضوؤه بذلك الحدث الدائم بشروط:

أولها، أن يغسل المحل ويعصبه بخرقة، أو نحوها أو يحشوه قطنا، أو غير ذلك مما يمنع نزول الحدث بقدر المستطاع، بحيث لا يفرط في شيء من ذلك.

فإن فرط ينتقض وضوؤه بما ينزل من حدثه. ومتى غسل المحل وعصبه بدون تفريط، لا يلزمه فعله لكل صلاة.

ثانيها: أن يدوم الحدث، ولا ينقطع زمنا، من وقت الصلاة، بحيث يسع ذلك الزمن الطهارة، والصلاة، فإن كانت عادته أن ينقطع حدثه زمنا يسع ذلك وجب عليه أن يؤدى صلاته فيه، ولا يعدمعذوراً.

وإن لم تكن عادته أن ينقطع حدثه زمنا يسع الطهر والصلاة، ولكن عرض له ذلك الانقطاع، بطل وضوؤه.

ثالثها: دخول الوقت، فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح وضوؤه، إلا إذا توضأ قبله لفائتة، أو لصلاة جنازة، فإن وضوءه يكون صحيحا، ويجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء من ذلك الحدث المسترسل.

فإن لم يخرج فلا ينتقض وضوؤه إلا بناقض آخر غير ذلك الحدث.

وللمعذور أن يصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل.

## والله أعلم

المبحث

الثامن

في أحكام الجبيرة

تعريف الجبيرة،

الجبيرة في اصطلاح الفقهاء: هي الخرقة التي يربط بها العضو المريض، أو الدواء الذي يوضع على ذلك العضو.

ولا يشترط في الرباط أن يكون مشدودًا بأعواد من خشب، أو جريد، أو نحو ذلك.

كما لا يشترط أن يكون العضو المربوط مكسورًا، بل المعول عليه في حكم الجبيرة أن يكون العضو مريضا.

إذًا فالجبيرة هي اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض، أو الدواء الذي يوضع فوق ذلك العضو<sup>(١)</sup>.

# مشروعية المسح على الجبيرة:

لقد أباح الشارع الحكيم المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض، وذلك تيسيرًا على المكلفين؛ لأن الدين الإسلامي يحب التيسير، والتخفيف، والأخذ بالرخص، وصدق الله حيث يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّين منْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨].

وحيث قال: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾[البقرة: ١٨٥].

وحيث قال: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والدليل على مشروعية المسح على الجسبيرة الأحاديث التي وردت في ذلك، منها الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله (ت٧٨هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١٦٧/١.

حيث قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟

قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبى على الماء أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال(١)، إنما كان يكفيه أن يتيمم(٢)، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها(٢)، ويغسل سائر جسده »اهـ(٤).

#### حكم المسح على الجبيرة:

يجوز المسح على الجبيرة، في الوضوء، والغسل، بدلا من غسل العضو المريض.

# وتمن أجاز المسح على العصائب:

عبدالله بن عمر ، وعبيد بن عمير ، وعطاء بن يسار .

# وممن أجاز المسح على الجبائر:

الحسن البصرى، والنخعى، ومالك، وإسحاق، والمزنى إسماعيل بن يحيى من أصحاب الشافعى، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل (٥).

فإن قيل: هل هناك فارق بين المسح على الجبيرة، ومسح الخفين؟ أقول: نعم هناك فوارق بينهما وذلك فيما يلى:

- ١- لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعها، بخلاف الخف فإنه يجوز المسح عليه بدون شرط.
- ٢- يجوز المسح على الجبيرة من غير توقيت بزمن معين؛ لأن مسحها للضرورة،
   فيقدر بقدرها، أما الخف فإن المسح عليه محدد بزمن معين وهو: يوم وليلة
   للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

<sup>(</sup>١) العيّ: الجهل، والشفاء من داء الجهل السؤال والتعلم.

<sup>(</sup>٢) أي يتيمم بدلا من غسل الجزء المريض.

<sup>(</sup>٣) أن يمسح على الخرقة بالماء بدلا من غسل ما تحتها.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود بسند ضعيف، ولكـن كثرت طرقه، مما جعله صــالحا للاستدلال به على مشــروعية المـــح على الجبيرة، انظر: التاج ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ١/ ٢٧٧.

٣- يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر، والأكبر؛ لأن المضرر يلحق بنزعها، بخلاف الخف فإنه لا يجوز المسح عليه مع الحدث الأكبر، بل يجوز مع الحدث الأصغر فقط.

٤- يجوز المسح على الجبيرة دون أن يشترط تقدم الطهارة على شدها.

والدليل على ذلك حديث جابر المتقدم.

وقد قال النبي ﷺ: « إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها» ولم يذكر الطهارة.

ولأن المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة، كمشقته إذا لبسها على طهارة.

أما المسح على الخفين؛ فإنه لا يجوز إلا بعد الطهارة الكاملة من الحدث(١).

فإن قيل: هل يحتاج مع مسح الجبيرة إلى التيمم أولا؟

أقول: لقد أجاب على هذا التساؤل ابن قدامة فقال: ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم، ويحتمل أن يتيمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة؛ لأن ما على موضع الحاجة يقتضى المسح، والزائد يقتضى التيمم، وكذلك فيما إذا شدها على غير طهارة، لأنها مختلف في إباحة المسح عليها، فإذا قلنا: لا يمسح عليها كان فرضها التيمم، وعلى القول الآخر يكون فرضها المسح، فإذا جمع بينهما خرج من الخلاف.

ومذهب الشافعي في الجمع بينهما قولان (٢).

#### شروط المسح على الجبيرة:

يشترط لصحة المسح على الجبيرة أمران:

الأول: أن يكون غسل العضو المريض ضارًا به، بحيث يخاف من غسله زيادة الألم، أو تأخر الشفاء.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٧٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ٢/٢٧٩.

الثانى تعميم الجبيرة بالمسح ، بمعنى أن يغسل الجزء السليم من المرض ، ثم يمسح على الجزء المريض جميعه .

هذا إذا كانت الجبيرة على قدر محل المرض، فإن تجاوزت محل المرض لضرورة ربطها، فإنه يجب مسحها جميعها، ماكان منها على الجزء المريض، وما كان منها على الجزء السليم.

#### وقال الحنفية:

لا يشترط تعميم الجبيرة بالمسح، بل يكفي مسح أكثرها. . اهـ(١).

# حكم صلاة الماسح على الجبيرة،

لقد أباح الشارع المسح على الجبيرة، لهذا فإن المصلاة التي تؤدى بالمسح تعتبر صحيحة مادامت مستوفية للشروط، ولا إعادة على من صلى بذلك المسح بعد شفاء العضو المريض.

#### وقال الشافعية.

تجب إعادة الصلاة في ثلاثة أمور:

أحدها: إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم.

ثانيها: إذا كانت في غير أعضاء التيمم، وأخذت من الصحيح زيادة عن الذي تستمسك به الجبيرة في ربطها.

ثالثها: إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم، وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك، لكنها وضعت وهو محدث قبل أن يتطهر (٢).

# مبطلات السح على الجبيرة؛

يبطل المسح على الجبيرة، لسقوطها عن موضعها، أو نزعها عن مكانها حسب التفصيل الآتى:

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١٦٩/١. (٢) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١٧١/١.

#### قال الحنابلة:

إذا سقطت الجبيرة انتقض وضوؤه كله، سواء كان سقوطها عن برء، أو غير برء، إلا أنّه إن كان سقوطها عن برء توضأ فقط، وإن كان سقوطها عن غير برء أعاد الوضوء والتيمم.

#### وقال الشافعية:

إن كان سقوطها عن برء في الصلاة بطلت الصلاة، والطهارة، وإن كان عن غير برء، بطلت الصلاة دون الطهارة، فيرد الجبيرة إلى موضعها، ويمسح عليها فقط بعد تطهير ما بعدها من الأعضاء إن وجد.

#### وقال المالكية:

إن سقطت عن برء بطل المسح عليها، ووجب الرجوع إلى الأصل في تطهير ما تحتها بالغسل، أو بالمسح إن كان متطهرًا، ويريد البقاء على طهارته، ويشترط في صحة الطهارة بغسل، أو مسح ما تحتها أن يبادر بحيث لا تفوته الموالاة عمدًا.

فإن طال الزمن نسيانا صح. وإن سقطت عن غير برء ردّها إلى موضعها، وبادر بالمسح عليها، بحيث لا تفوته الموالاة.

فإن كان سقوطها، أو نزعها أثناء الصلاة بطلت الصلاة، ووجبت إعادتها بعد تطهير ما تحتها إن كان ذلك عن برء، فإن كان عن غير برء أعادها ومسح عليها نفسها.

#### وقال الحنفية،

إن سقطت الجبيرة عن غير برء، لم يبطل المسح عليها، سواء كان في الصلاة، أو خارجها. وإن كان سقوطها في الصلاة عن برء، فإن كان قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته، وعليه في هذه الحالة أن يطهر موضع الجبيرة فقط، ويعيد الصلاة.

وإن كان سقوطها في آخر الصلاة بعد القعود قدر التشهد ففي ذلك قولان في صحة الصلاة وعدم صحتها(١).

## والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١/١٧٠-١٧١.

g American American

في العســـل

المبحث

التاسع

#### تعريف الغسل،

الغسل - بضم الغين - معناه في اللغة: الفعل الذي يقع من الإنسان، من إراقة الماء على بدنه، ودلك بدنه. . . إلخ.

ومعناه شرعًا: استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص.

#### موجبات الغسل؛

الموجبات: هي الأسباب التي توجب الغسل بحيث لا يجب على المكلف فعله إلا إذا تحقق واحد منها، وهي كما يلي:

السبب الأول: خروج المنى من الرجل، أو المرأة،

ومنى الرجل: غليظ أبيض، ومنى المرأة: رقيق أصفر.

فعن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال: كنت رجلا مذاء، فسألت النبى عَلَيْةٍ قال: «في المذى الوضوء، وفي المنيّ الغسل»(١).

وفى رواية: فقال النبى ﷺ: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل»(٢).

وعن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنه - قالت: جاءت أم سليم (٣) إلى النبي عَلَيْقِ فَقَالَت: يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟

فقال رسول الله ﷺ: «نعم إذا رأت الماء» فقالت «أم سلمة»: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك، فبم يشبهها ولدها؟»(٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، انظر: نيل الأوطار ١/٧٥٧.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وصححه.

<sup>(</sup>٤) رواه الثلاثة، انظر: التاج ١/٩/١.

<sup>(</sup>٣) أم سليم هي والدة أنس بن مالك.

وزاد مسلم: «إن ماء الرجل غليظ، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهــما علا، أو سبق يكون منه الشبه»اه.

وفي رواية لمسلم أيضا: ﴿إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه»اه.

وفي رواية: «فإذا اجتمعا فعلا منيّ الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا منيّ المرأة منيّ الرجل أنَّثا بإذن الله»(١).

#### مسائل متفرقة:

الأولى: من رأى أنه قد احتلم، ولم يجد منيًّا فلا غسل عليه.

فعن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي عَلَيْة عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» (٢).

الثانية، من انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو منى أو غيره؟ ما الحكم؟

قال أحمد بن حنبل: إذا وجد بلة اغتسل، والدليل على ذلك قول «عائشة» -رضى الله عنها-: سئل رسول الله عنها عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: «يغتسل»<sup>(٣)</sup>.

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ)، وقتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق:

وقال قتادة: يشمه، وهذا هو القياس ولأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك، والأولى الاغتسال لموافقة الخبر، وإزالة الشك. . أهـ(١٠)

#### السبب الثاني، التقاء الختائين،

وهو: إيلاج رأس عفضو التناسل في قبل، أو دبر، بمجرد هذا الإيلاج يجب، الغسل، سواء نزل منى، أو لم ينزل.

(٣) انظر: التاج ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: التاج ١/ ١٠٤٠، ﴿ ١٠٤٠ ﴿ ٢) رواه أحمد، ﴿والنسائي، ﴿انظر: نيلَ الأوطار ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: التاج ٢٠٣/١

فعن «عائشة» – رضى الله عنها – قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا» (١).

وعن «عائشة» أيضا قالت: قال رسول الله عَلَيْلِيَّ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس ّ الختان الختان، فقد وجب الغسل» (٢).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» وفي رواية: «ومس الختان الختان».

وفي رواية : «وإن لم ينزل»اهـ<sup>(٣)</sup>.

السبب الثالث دم الحيض، أو النفاس؛

فمن رأت الحيض، أو دم النفاس، فإنه يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه.

ومن النفاس الموجب للغسل، الولادة بلا دم، فلو فرض وكانت المرأة لا ترى دما، ثم ولدت، فإن الغسل يجب عليها بمجرد الولادة.

فعن «عائشة» -رضى الله عنه-: أن فاطمة بنت أبى حُبيش كانت تستحاض، فسألت النبى ﷺ فقال: «ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلى وصلّى»(٤).

والنفاس كالحيض سواء بسواء، فإن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الجنين، بواسطة الحبل السرّي، بعد أن يصفيه الله -تعالى -.

#### السبب الرابع إسلام الكاهر وهو جنب:

فعن قيس بن عاصم: أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر (٥٠).

اما إذا أسلم الكافر وكان غير جنب، فإنه يندب له الغسل فقط، حيث لا موجب للغسل.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي. انظر: التاج ١/٩/. ﴿ (٢) رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، انظر: نيل الأوطار ١/٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا الترمذي. انظر: التاج ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الخمسة إلا أبن ماجه، انظر: نيل الأوطار ١/٢٦٤.

#### السبب الخامس: موت المسلم:

إلا إذا كان شهيدًا، فإنّه لا يجب تغسيله.

فعن أبى رافع أسلم مولى رسول الله ﷺ أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام -، قال: «من غسل ميتا فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرّة» (١١).

#### آداب الغسل:

لقد ورد في آداب الغسل العديد من أحاديث النبي ﷺ، أذكر قبسًا منها فيما يلي :

- ا عن أم هانئ بنت عبدالمطلب قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره، فقال: «من هذه؟» قلت: أنا أم هانئ (٢).
- ٢- وعن «ميمونة» بنت الحارث أم المؤمنين -رضى الله عنها قالت: وضعت للنبي ﷺ ماء، وسترته فاغتسل (٣).
- "- وعن أبى سعيد الخدرى" رضى الله عنه عن النبى على قال: «لا ينظر الرجل إلى عبورة المرأة ، ولا يفضى الرجل إلى الرجل الى عبورة المرأة ، ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد» (٤).
- <sup>3</sup> وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا، ما نأتى منها، وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك»، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت ألا يرينها أحد، فلا يرينها»، قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه الناس» (٥).
- وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: إنها ستغتج لكم أرض العجم،
   وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمّامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر،
   وامنعوها النساء، إلا مريضة، أو نفساء» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، انظر: رياض الصالحين/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة إلا أبا داود، انظر: التاج ١/١١١. ﴿ ٣) رواه مسلم، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه الخمسة إلا البخارى، انظر: التاج ١١٢/١. ﴿ وَهُ أَصْحَابُ السَّنَّ، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، وابن ماجه، انظر: التاج ١١٣/١.

# فرائض الغسل:

# سأذكرها فيما يلي:

١ - إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته.

٧ ـ وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا ليصل الماء إلى ما تحت الجلد.

أما إذا كان الشعر غزيراً، فإن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر، إذًا فعليه أن يغسله ظاهراً، ويحركه حتى يصل الماء إلى باطنه، أما الوصول إلى البشرة: «الجلد»، فإنه لا يجب.

٣\_ تعميم الجسد كله بالماء.

إيصال الماء إلى كل ما يمكن إيصاله إليه من أجزاء البدن، ولو كان غائرًا،
 كعمق السرة، ومحل العمليات الجراحية إذا كان لها أثر غائر.

فعن «عائشة» -رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله على إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه (۱).

وعن «أم سلمة» - رضى الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله إنى إمرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: « لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (٢).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى علية قال: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة» (٣).

وفى رواية: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا، وكذا من النار»، قال على بن أبى طالب: فمن ثم عاديت رأسى ثلاثا، وكان يجز رأسه (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة إلا البخاري، انظر: المرجع المتقدم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وأبو داود، انظر: التاج ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، انظر: المرجع المتقدم.

#### سنن الغسل:

يسن للمغتسل أن يراعى فعل الأمور التي كان يفعلها الرسول عَلَيْكُم أثناء اغتساله، وهي تتمثل فيما يلي:

- ١ أن يغسل يديه ثلاثا.
  - ٢- أن يغسل فرجه.
- ٣- أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
- ٤- أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل شعره، ليصل الماء إلى أصوله.
- ٥- أن يفيض الماء على سائر بدنه بادئا بالشق الأيمن، ثم الأيسر، مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذنين، والسرة، وأصابع الرجلين ونحو ذلك.

والدليل على ذلك العديد من الأحاديث التي وردت في ذلك منها:

1- عن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله على إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يقوضاً وضوءه الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يقرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه (١).

٢- وعن «ميمونة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: وضعت للنبى ﷺ ماء للغسل، فغسل مداكيره، ثم مسح للغسل، فغسل يديه مرتين، أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مداكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض، واستنشق، وغسل وجهه، ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه.

وفي رواية: ثم غسل رأسه ثلاثا.

وفي رواية: فأتيته بخرقة فلم يُردها فجعل ينفض الماء بيده. اهـ(٢)

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة، انظر: نيل الأوطار ٢٨٨/١.

٣- وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله عَلَيْ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب(١).

فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأين؛ ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه (٢).

## الأغسال المستحبة،

الأمر المستحب: هو ما يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه .

والأغسال المستحبة أذكرها فيما يلي:

### أولا عسل الجمعة:

وقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث أذكر منها مايلي:

١ - عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عليه: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (٣).

وفي رواية: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل»(٤).

٢- وعن سمرة بن جندب - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل» (٥).

<sup>(</sup>١) الحلاب: بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة.

قالَ الخطابي: الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة. اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، ومسلم، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، انظر: نيل الأوطار ١/٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) رواه الحمسة إلا ابن مآجه، انظر: نيل الأوطار ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، انظر: نيل الأوطار ١/٢٧٧.

### ثانيًا، غسل العيدين،

# والدليل على ذلك مايلى:

١ – فعن الفاكه بن سعد – رضى الله عنه – أن النبى ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم الفطر ، ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (١).

٢- وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نغتسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم العيد.

وقال: «ليس ذلك بواجب»<sup>(۲)</sup>.

## ثالثًا: الغسل من غسل الميت:

والدليل على ذلك مايلى:

١ - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال: من غسل ميتا فليغتسل،
 ومن حمله فليتوضا (٣).

٢- وعن «عائشة» -رضى الله عنها - عن النبى ﷺ قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت» (٤).

٣- وعن عبدالله بن أبى بكر: أن أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر -رضى الله عنه - غسلت أبا بكر حين توفى، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل على من غسل؟ قالوا: لا(٥).

### رابعًا: الغسل للإحرام:

والدليل على ذلك مايأتي:

١ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل (٦).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبِدَالِلُهُ بِنَ أَحَمَدُ فَي الْمُسْنَدُ، وَابِنَ مَاجِهُ، انظُورُ: نَيْلُ الأوطار ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٧٨. (٣) رواه الخمسة، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والدارقطني، وأبو داود، انظر: المصدر المتقدم ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٨١.

٢- وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كان رسول على إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي، وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير (١).

# خامسًا: الغسل لدخول مكة الشرفة:

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - انه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبى على الله فعله (٢).

# سادسًا: الغسل للوقوف بعرفة:

فعن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليّا - كرم الله وجهه - كان يغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم<sup>(٣)</sup>.

## سابعًا:غسل المستحاضة:

فعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: استحيضت رينب بنت جحش فقال لها النبي ﷺ: «اغتسلي لكل صلاة»(٤).

وعن «عائشة» - رضى الله عنها - أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسول الله على الله عنها خلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل (٥).

# ثامنًا: غسل المغمى عليه إذا أفاق:

فعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: ثيقل رسول الله على المخضب»، الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: «ضعوا لى ماء فى المخضب»، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لى ماء فى المخضب»،

<sup>(</sup>١) رواه أحمدً، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي، إنظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، وأبو داود، انظر: المصدر المتقدم ١/ ٢٨٤.

قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق، فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا: هم ينتظرون يا رسول الله، قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله على الله على الله على أبي بكر أن يصلى بالناس، فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلّ بالناس، قالت: فقال عمر: أنت أحق بذلك، قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله على وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين: أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلى بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليت أخر، فأوما إليه النبي على أن لا تتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبي على والناس يصلون بصلاة أبى بكر أن.

## والله أعلم

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٨٥.

المبحث

العاشر

# في التيـــــم

#### تعريف التيمم؛

التيمم لغة: القصد، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

أى ولا تقصدوا الخبيث للإنفاق منه.

ومعناه شرعًا: مسح الوجه، واليدين بشيء من الصعيد بنية.

دليل التيمم: لقد ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب:

فقوله - تعالى - في سورة النساء:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ [النساء: ٤٣].

وقوله - تعالى - في سورة المائدة:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْسلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدَيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهْرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِن الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِن الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِن لَيْ لِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلَيْتُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلَيْتُمْ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلَيْتُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلَيْتُمْ مَنْ عَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلَيْتُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلَيْتُ مَنْ فَعَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

#### وأما السنة:

# فقد ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة منها:

١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسّحت وصليت»(١).

٢-وعن أبى أمامة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجداً وطهوراً، فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره (٢).

- وعن أبى ذر الغفارى – رضى الله عنه – قال: اجتويت المدينة - .

فأمر لى رسول الله ﷺ بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي ﷺ فقلت: هلك أبو ذر، قال: «ما حالك؟».

قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فقال: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين»(٤).

#### وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة سيأتي بيانها.

# حكمة مشروعية التيمم:

قال الله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج . . . ﴾ [المائدة: ٦] .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، انظر: نيل الأوطار ١/٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) رواة احمد، وانظر: نيل الأوطار ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) اجتویت: بالجیم، أي لم توافق طبعي.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وأبو داود، انظر: المصدر المتقدم.

فهذه الآية الكريمة قد أشارت إلى حكمة مشروعية التيمم وهى رفع الحرج والمشقة عن المسلمين عند فقد الماء، أو وجود أحد الأعذار التي لا يمكن معها استعمال الماء كما بينت ذلك السنة المطهرة.

فإن قيل: إن رفع الحرج يقتضى عدم التكليف بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن \* استعماله.

أقول: معنى رفع الحرج هو أن يكلف الله -سبحانه وتعالى- عباده بما في طاقتهم كما قال - تعالى -: ﴿ لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاًّ وُسْعَهَا . . . ﴾ [البقرة: ٢٨٦] .

فمن عجز عن الوضوء، أو الغسل، وقدر على التيمم فإنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله تعالى، ولا يناجيه إلا بالكيفية التي بينها له، أما من عجز عن استعمال الأمرين معًا: الماء، والتيمم فسيأتي حكمه - إن شاء الله تعالى -، تحت عنوان: «حكم فاقد الطهورين».

### سبب مشروعية التيمم:

لقد بينت السنة المطهرة سبب مشروعية التيمم، وذلك في الحديث الذي روته أم المؤمنين «عائشة» - رضى الله عنها - حيث قالت: خرجنا مع رسول الله عنها ونفى بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء (۱) أو بذات الجيش (۲) انقطع عقد لى، فأقام رسول الله على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء (۳)، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبى بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت «عائشة»؟.

<sup>(</sup>٢) ذات الجيش: موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>١) البيداء: بالفتح والمد، مكان قرب مكة.

<sup>(</sup>٣) وليسوا على ماء: أي ليس في هذا المكان ماء.

قال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء (١): ما هي بأول بركتكم يآل أبي بكر ، فقالت «عائشة»: فبعثنا البعير الذي كنت عليه (٢) فوجدنا العقد تحته.

وفى رواية: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت (٢)، فأرسل رسول الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرًا (٤).

## الأسباب المبيحة للتيمم:

أباح الشارع التيمم للمحدث حدثا أصغر، أو أكبر، في الحضر، والسفر، إذا وجد سببًا من الأسباب الآتية:

١ - عند فقد الماء، بحيث لم يجده أصلاً.

والدليل على ذلك، الحديث الذي رواه عمران بن حصين - رضى الله عنه - حيث قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال أي النبي حله الله عله وسلم: "ما منعك أن تصلى؟".

قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»(٥).

وعن أبى ذر الغفارى - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين» (٦).

ولكن يجب على فاقد الماء قبل أن يتسيمم أن يطلبه من مظانه، أي من الأماكن التي يظن وجوده فيها، فإذا تيقن عدم وجوده تيمم.

<sup>(</sup>١) أى الدين راسهم النبي على على قومهم ليلة العقبة الثانية.

<sup>(</sup>۲) أي أقمناه.

<sup>(</sup>٣) فهلكت: أي ضاعت.

<sup>(</sup>٤) رواه الخمسة إلا الترمذي، انظر: التاج ١٧٦/١-١٢٧.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد، وأبو داود، انظر: المصدر السابق ٣٠٤/١.

٢-إذا كان الإنسان مريضا، وخاف من الستعمال الماء زيادة المرض، أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء الحاذقين، أو كان بالإنسان جرح.

والدليل على ذلك الحديث الذي رواه جابر - رضى الله عنه - حيث قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟

فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله على أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده»(١).

٣- إذا كان الماء شديد البرودة، وخشى الإنسان على نفسه الضرر باستعماله، ولم
 يتيسر له تسخين الماء، ولو بالثمن.

والدليل على ذلك ما روى عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل<sup>(٢)</sup>.

قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البود، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فقال: «ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟»، فقلت: ذكرت قول الله حتالي -: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا... ﴾ [النساء: ٢٩].

فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله عَلَيْهِ ولم يقل شيئا (٣). فإن قيل: ما الحكم إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء؟

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن السكن، انظر: نيل الأوطار ١/١.٣٠١.

<sup>(</sup>٢) غزوة ذات السلاسل، كانت في جمادي الأولى سنة ثمان من الهجرة. وذات السلاسل: موضع وراء وادي القرى.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، انظر: نيل الأوطار ١/٢٠٣-٣٠٣٠.

أقول: من فقد الماء ثم تيمم وأدى الصلاة، ولكن قبل خروج وقت الصلاة وجد الماء، فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنها أديت بشروطها والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

۱ عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه أقبل من الجرف (۱) حتى إذا كان بالم بد<sup>(۱)</sup> تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة (۳).

٧- وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: خرج رجلان فى سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجدا الماء فى الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله على فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد: «أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذى توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين»(١).

الذي يجوزبه التيمم؛ لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد.

وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وداود والدليل على ذلك قوله - تعالى -: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٦].

ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد.

وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال رسول الله علي العلم الله علي المسلم الله عليه المسلم المسلم الأنبياء: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لى التراب طهوراً، وجعلت أمتى خير الأمم» (٥).

فقوله ﷺ: «وجعل لى التراب طهوراً» دليل عملى قصر التيمم على التراب، ولو كان غير التراب طهوراً لذكره - عليه الصلاة والسلام -.

<sup>(</sup>١) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٢) المربد: موضع على ميلين من المدينة تحبس فيه الإبل والغنم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى، ومالك، والشافعي، انظر: التاج ١/٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والنسائي، انظر: التاج ١٣١/١.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، وأخرجه البيهقي، انظر: نيل الأوطار ٣٠٧/١.

وعن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْ : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»(١).

فقوله - عليه الصلاة والسلام -: (وجعلت تربتها لنا طهوراً).

دليل على قصر التيمم على التراب.

وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض: كالنورة، والزرنيخ، والحجارة.

وذلك لعموم قوله عليه في حديث حذيفة: «وجعلت تربتها لنا طهوراً مالم نجد الماء».

وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، يجوز التيمم عليه.

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - ، أن رجلا أتى النبى عَلَيْكِم فقال: يا رسول الله إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة، والحيض، والنفاس، ولا نجد الماء أربعة أشهر، أو خمسة، فقال النبي عَلَيْكِم بالأرض» اهـ.

والرمل من جنس الأرض، فجاز التيمم عليه كالتراب(٢).

وقال حماد بن أبي سليمة: لا بأس أن يتيمم على الرخام.

لعموم قوله ﷺ: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت»(٣).

قال ابن قدامة: فإن ضرب بيده على بدن أو ثوب، أو جولق، فعلق بيده غبار فتيمم به جاز. شم قال: نص أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة، أو حائط، أو حيوان، أو أى شيء كان فصار على يده غبار جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبار فلا يجوز (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: نيل الأوطار ٨/١.٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ١/ ٢٤٧- ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، انظر: نيل الأوطار ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ٧٤٩/١.

والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى عَلَيْ ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه (١).

وأجاز مالك، وأبو حنيفة: التيمم بصخرة لا غبار عليها.

وأجاز مالك: التيمم بالثلج، والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض (٢).

شروط صحة التيمم: يشترط لصحة التيمم الأمور الآتية:

الأمر الأول: دخول وقت الصلاة:

فإن كانت الصلاة مكتوبة مؤدّاة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها.

وإن كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت النهي عن فعلها فيه، لأنه ليس بوقت لها.

وإن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت ، لأن فعلها جائز في كل وقت .

وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد.

وذلك لأن التيمم طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.

والدليل على ذلك الحديث الذى رواه عمرو بن شعيب حيث قال: قال رسول الله ﷺ: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت»(٣).

ففى قوله ﷺ: «أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت» دليل على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة، وإدراك الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعًا.

وعن أبى أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلاً من أمتى الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، انظر: المغنى ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: المغنى ۲٤٩/۱.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، انظر: نيل الأوطار ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق.

فقول النبي عَلَيْنِي : «فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة . . . إلخ » دليل على اشتراط دخول الوقت للتيمم .

وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة، لأنها طهارة تبيح الصلاة، فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات.

#### الأمر الثاني. يشترط لصحة التيمم طلب الماء:

وهذا الشرط لمن يتيمم لعذر فقد الماء، وهذا مذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد.

والدليل على ذلك قوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة:٦] ولا يثبت أن الإنسان غير واجد للماء إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون بقربه ماء ولا يعلمه.

وروى عن أحمد أنّه لا يشترط طلب الماء، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

والدليل على ذلك قول النبى عَلَيْكِي لأبى ذر الغفارى: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين»(٢).

ولأنّه غير عالم بوجود الماء قريبا منه، فأشبه ما لو طلبه فلم يجده.

فإن قيل: ما هي كيفية طلب الماء؟

أقول: يطلبه من رفقته، ثم إن رأى خضرة، أو شيئا يدل على الماء قصده، وإن كان بقربه ربوة، أو شيء قائم أتاه وطلبه عنده، وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياهه، وإن لم يجد نظر أمامه ووراءه، وعن يمينه، وعن يساره، فإن لم يجد فهو فاقد للماء.

#### الأمر الثالث؛ عدم وجود الماء بعد الطلب؛

والدليل على ذلك قوله - تعالى-: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة:٦] فاشترط عدم وجود الماء، ولأن التسيمم لا يجوز إلا عند الضرورة، ومع وجود الماء فلا ضرورة.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وأبو داود، انظر: نيل الأوطار ٣٠٤/١.

#### الأمر الرابع النيئة،

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية غير ما حكى عن: الأوزاعي، والحسن، وابن صالح أنّه يصح بغير نية.

ثم قال: وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه، وممن قال بذلك: ربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأى.

وينوى استباحة الصلاة، فإن نوى رفع الحدث لم يصح؛ لأنّه لا يرفع الحدث. اهـ(١).

وقال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء، بل متى وجده أعاد الطهارة، جنباكان أو محدثا، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وغيرهما. اهـ(٢).

والدليل على وجوب النية قول النبى ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(٣).

# صفة التيمم،

روى عن أحمد أن المسنون للتيمم ضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز.

والدليل على ذلك، الحديث الذي رواه عمار بن ياسر - رضى الله عنه - حيث قال: إن النبي عَلَيْلَةٌ قال في التيمم: «ضربة للوجه واليدين»(٤).

وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بضربتين للوجه، واليدين إلى المرفقين.

وروى ذلك عن ابن عمر، والحسن البصرى، والثورى، وأصحاب الرأى.

والدليل على ذلك ما رواه ابن الصّمّة:

أن النبي ﷺ تيمم فمسح وجهه، وذراعيه. اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى جـ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى جـ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص٤.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وأبو داود، انظر: نيل الأوطار ٣٠٨/١.

وروى ابن عمر، وجابر، وأبو أمامة: أن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» (١).

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: التيمم ضربة واحدة؟

قال: نعم ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. اهـ.

قال الترمذى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم، منهم: على بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعطاء بن يسار، والشعبى، ومكحول، والأوزاعى، ومالك، وإسحاق. اهـ(٢).

فإن تيمم بهضربة واحدة، فإنه يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه.

ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين الأصابع، وليس بفرض؛ لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف.

وإن تيمم بضربتين: فإنه يمسح بالأولى وجهه، ويمسح بالثانية يديه إلى المرفقين، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أضابعه على حرف الذراع ويمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليسمنى، ويمسح بيده اليسمنى يده اليسرى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما.

ولو مسح إلى المرفقين بضربة واحدة، أو ثلاث، أو أكثر جاز، لأنه مسح محل التيمم بالغبار.

# العبادات التي يجوز أن تؤدى بالتيمم:

إذا نوى بتيممه أداء فريضة، فله أن يصلى بتيممه ما شاء من النفل قبل الفرض وبعده، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، سواء نوى فريضة معينة، أو مطلقة. وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأى، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢٤٤/١.

وقال مالك: لا يتطوع قـبل الفريضة بصلاة غير راتبة، وحـكى نحوه عن أحمد؛ لأن النفل تبع للفرض، فلا يتقدم المتبوع.

وإن نوى بتيممه نفلا، أو صلاة مطلقة، لم يجز أن يصلى به إلا النافلة.

وبهذا قال الشافعي، وأحمد.

والدليل على ذلك قول النبى عَلَيْهِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا لم ينو الفرض فلا يكون له، وفارق طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة، فيباح له جميع ما يمنعه الحدث.

ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض، لأن الفرض أعلى من النفل، فنيته تضمنت نية ما دونه، واذا استباحه استباح ما دونه تبعًا (١).

وقال أبو حنيفة: له أن يصلى ما شاء، لأنها طهارة يصح بها النفل، فصح بها الفرض كطهارة الماء (٢).

## مبطلات التيمم:

يبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء.

كما يبطل التيمم بزوال العذر المبيح للتيمم، كأن يجد الماء بعد فقده، أو يستطيع استعمال الماء، بزوال العذر المانع له من استعماله.

كما يبطل التيمم بخروج الوقت الذى تيمم له، سواء كان عن حدث أكبر، أو أصغر، أو كان عن نجاسة على بدنه.

فإن قيل: ما حكم من عجز عن الوضوء والتيمم معا؟

أقول: هذا يقال له: فاقد الطهورين.

فمن عجز عن الوضوء، والتيمم لمرض شديد مثلاً، فإنه يجب عليه أن يصلى فى الوقت بدون وضوء، وبدون تيمم صلاة حقيقية، إلا أنه يجب عليه أن يقتصر فى صلاته على الفرائض، ولا يعيد تلك الصلاة.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢٥٢/١.

# وقال الشافعية:

من فقد الماء، والصعيد الطاهر، أو عجز عن استعمالهما، فإنه لا يخلو حاله، إما أن يكون جنبا، أو محدثا حدثا أصغر، فإن كان جنبا، فإنه يصلى صلاة حقيقية، ولكنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، ويجب عليه إعادة الصلاة عند وجود الماء.

وإن كان محدثا حدثا أصغر؛ فإنه يصلى صلاة حقيقية بنية وقراءة تامة، ويجب عليه إعادة الصلاة عند وجود الماء أيضًا (١).

# والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ١٦٦١-١٦٧.

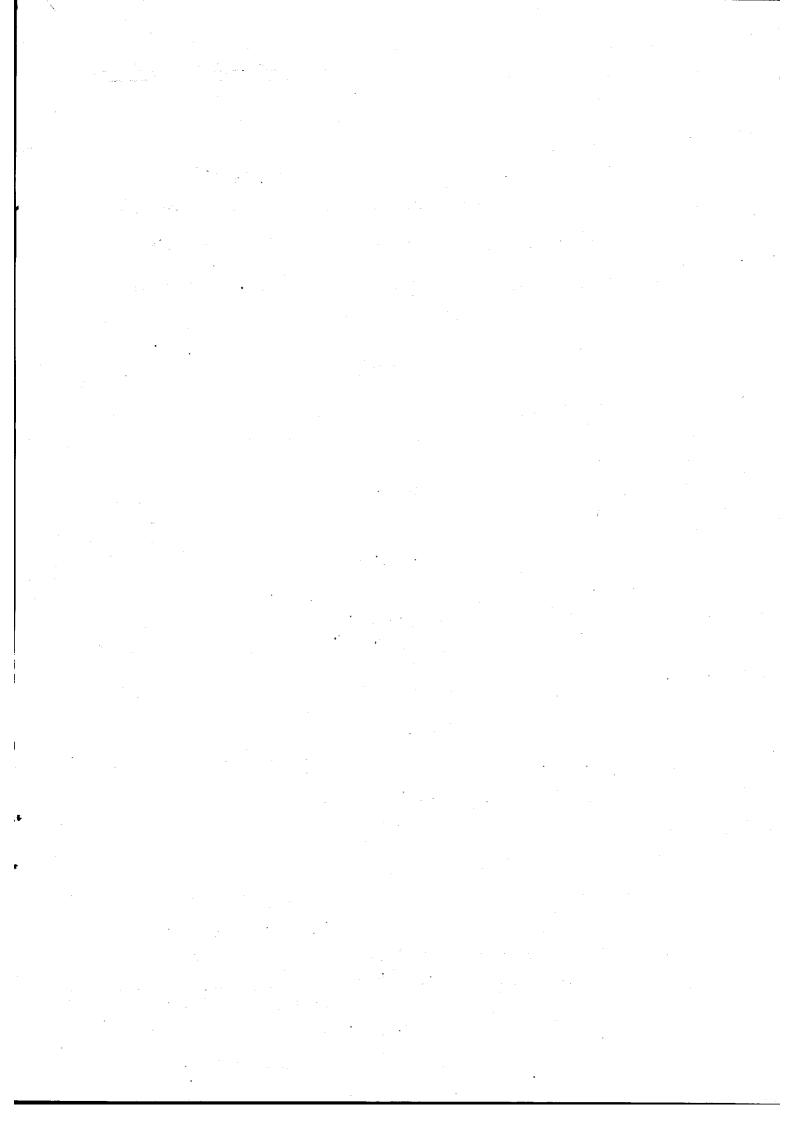

المبحث

# في الحيض والنفاس والاستحاضة

#### الحادىعشر

#### تعريف الحيض:

الحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاض الوادى إذا سال به الماء، وحاضت المرأة إذا جرى دم حيضها.

والمرادبه في اصطلاح الفقهاء: الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، من غير سبب من الأسباب.

#### وقت دم الحيض:

يرى كثير من العلماء أن وقت الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين، فإذا رأت الأنثى الدم قبل بلوغها هذه السنّ، فلا يكون دم حيض، بل دم علة، وفساد. أما عن المدّة التى ينقطع فيها دم الحيض عن المرأة نهائيا. فقد قال الفقهاء: لم يأت دليل على أن لدم الحيض غاية ينتهى إليها، فقد يمتد إلى آخر العمر، فمتى رأت المرأة المسنة الدم وفقا لمواصفات معينة فهو دم حيض.

فإن قيل: نريد أن تبين لنا المواصفات التي يكون عليها دم الحيض حتى يمكن تمييزه عن غيره.

أقول: إن المواصفات التي بها يعتبر الدم دم حيض، هي ما كان للدم لون من ألوان الدماء، وألوان الدماء خمسة وهي:

#### ١ -السواد: وهو أقواها:

فعن فاطمة بنت أبى حبيش أنها قالت: يا رسول الله إنى أستحاض، فقال لها: 
«إذا كان دم أسود يعرف<sup>(۱)</sup>، فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر<sup>(۲)</sup>
فتوضئى وصلى فإنما هو عرق<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي تعرفه النساء بقوته التي علامتها السواد والثخانة والنتن.

الصفة. (٣) رواه أبو داود، والنسائي بسند حسن، انظر: التاج ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) أي الذي ليس على تلك الصفة.

٢- الحمرة: وهي تلى السواد في القوة ، لأنها أصل لون الدم.

٣- الصفرة: وهي تلى الحمرة في القوة.

فعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: اعتكف مع النبي ﷺ امرأة من أزواجه (١)، وكانت ترى الصفرة والحمرة (٢).

وعن علقمة بن أبى علقمة، عن أمه مرجانة مولاة «عائشة» -رضى الله عنها- قالت: كانت النساء يبعثن إلى «عائشة» بالدرجة (٢) فيها الكرسف (٤) فيه الصفرة (٥) فقالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (٢) تريد بذلك تمام الطهر من الحيضة» (٧).

٤- الشقرة: وهي تلى الصفرة في القوة.

٥- الكدرة؛ وهو ما كان وسطا بين السواد والبياض.

## تنبيه،

إنما الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض فقط، وفي غير أيام الحيض لا يعتبر كل منهما حيضا.

فعن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا(٨)

وبهذا قال يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والشوري، والأوزاعي، وعبدالرحمن بن مهدى، والشافعي، وإسحاق، ونص عليه أحمد (٩).

## مدة الحيض:

المراد بمدة الحيض، مقدار الزمن الذي تعتبر فيه المرأة حمائضا، بحيث لو زاد عن هذا المقدار، لا تعتبر حائضا، وإن رأت الدم.

<sup>(</sup>١) قيل: هي سودة بنت زمعة؛ وقيل: أم حبيبة، وقيل: أم سلمة.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود، والبخاري، والنسائي، انظر: التاج ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٣) الدرجة: بكسر فسكون، إناء صغير. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الكوسف: كَقَنْفُذُ هُو القطن.

<sup>(</sup>٥) دم أصفر. (٦) القصة: المادة السائلة البيضاء التي تظهر آخر الحيض.

<sup>(</sup>۷) رواه البخارى، ومالك، انظر: التاج ۱/ ۱۲۰.

<sup>(</sup>۸) رواه أبو داود، والبخارى، والنسائي، انظر: التاج ١١٨/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: المغنى ١/ ٣٣٢.

وقد اختلفت الروايات الواردة عن الفقهاء في ذلك:

فقال الحنابلة: مذهب أبي عبدالله أن أقل الخيض يوم، وأكثره خمسة عشر يوما.

وقيل عنه: أكثره سبعة عشر يوماً.

وقال الشافعية: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.

وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء: الحيض يوم واحد.

وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما.

وقال الثورى، وأبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.

وقال عطاء بن يسار (ت ٢ · ١هـ): رأيت من النساء من تحيض يوما، ومن تحيض خمسة عشر يوما. اهـ.

وقال الأوزاعي (ت ١٥٧هـ): عندنا امرأة تحيض غدوة ، وتطهر عشيا .

وقال محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ): رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام.

وقال بكر بن عبدالله المزنى: إن امرأتي تحيض يومين فقط.

وقال أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ): حدثني يحيى بن آدم (ت٢٠٣هـ) قال: سمعت شريكا يقول: عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما. اهـ(١).

وقولهن يجب الرجوع إليه لقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

# مدة طهر المرأة من الحيض؛

وأقوال العلماء في ذلك:

قال الحنابلة: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.

<sup>(</sup>١) أنظر: المغنى ٧٠٨/١-٣٠٩.

# والدليل على ذلك:

ما روى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : أن امرأة جاءته، وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت فى شهر ثلاث حيضات، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال على لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهى كاذبة (١).

قال ابن قدامة: وهذا لا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. اهـ(٢).

وقال مالك، والثورى، والشافعى، وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر يوما<sup>(٣)</sup>.

الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير وقت الحيض، والنفاس من رحم المرأة.

فكل من أطبق بها الدم، أى امتد وتجاوز أكثر الحيض، فهذه مستحاضة قد اختلط حيضها باستحاضة، لترتب على كل واحد منهما حكمه.

# ولا تخلو المستحاضة من أربعة أحوال وهي:

٢- معتادة لا تمييز لها.

١ - مميزة لا عادة لها.

٤ - من لا عادة لها ولا تمييز .

٣- من لها عادة وتمييز.

وهذا تفصيل كل حالة على حدة:

الحالة الأولى: الميزة التي لا عادة لها:

وهى التى لدمها إقبال، وإدبار، بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه أحمر مشرق، أو أصفر، أو لا رائحة له.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بإسناده، انظر: المغنى ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

ويكون الدم الأسود الثخين لا يزيد على أكثر الحيض، ولا ينقص عن أقله.

فحكم هذه: أن حيضها زمان الدم الأسود، فإن انقطع فهى مستحاضة، تغتسل للحيض، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلى.

وبهذا قال: مالك، والشافعي، وأحمد.

والدليل على ذلك الحديث الذي روته «عائشة» -رضى الله عنها- حيث قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله على فقالت: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟

فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى»(١).

وفى رواية: «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى»(٢).

وفى رواية: «ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلى وصلى»(٣).

#### الحالة الثانية: من لها عادة، ولا تمييز لها:

لكون دمها غير منفصل، أي على صفة لا تختلف، ولا يتميز بعضه من بعض.

وكذلك إن كان منفصلا، إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض، أو فوق أكثره، فهذه لا تمييز لها.

فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض جلست أيام عادتها، واغتسلت عند انقضائها، ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلى.

وبهذا قال: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، والنسائي، وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى، انظر: نيل الأوطار: ٣١٤/١.

# والدليل على ذلك مايلى:

۱ – عن «أم سلمة» – رضى الله عنها –: انها استفتت رسول الله على في امرأة تهراق الدم، فقال: « لتنظر قدر الليالي، والأيام التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل، ولتستثفر (۱) ثم تصلى (۲).

٢- وعن «زينب بنت جحش» - رضى الله عنها -: أنها قالت للنبي عَلَيْلَةٍ: إنها مستحاضة فقال: «تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل» (٣).

٣- وعن «أم حبيبة» -رضى الله عنها-: أنها سألت النبى عَلَيْهُ عن الدم؟ فقال لها: «امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلى وصلى»(٤).

٤ - وروى عدى بن ثابت عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتصلى، وتتوضأ عند كل صلاة» (٥).

## الحالة الثالثة، من لها عادة، وتمييز،

وهي من كانت لها عادة، فاستحيضت، ودمها متميز بعضه أسود، وبعضه أحمر.

فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة، والتمييز في الدلالة، فيعمل بهما، وإن كان أكثر من العادة، أو أقل، ويصلح أن يكون حينها، ففيه روايتان:

إحداهما: يقدم التمييز فيعمل به، وندع العادة، وهو ظاهر مدهب الشافعي، وأحمد؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة به، والعادة زمان منقض ولأنه خارج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه.

ثانيهما: اعتبار العادة، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبي عَلَيْ ردّ كلا من «أم حبيبة» والمرأة التي استفتت لها «أم سلمة» إلى العادة (٢٠).

<sup>(</sup>١) تستثفر: بسكون الثاء المثلثة، بعدها فاء مكسورة، أي لتشد ثوبا على فرجها.

<sup>(</sup>٢) رواه الحمسة إلا الترمذي، انظر: نيل الأوطار ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائى، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، انظر: المغنى ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود، والترمذي، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٣١٩/١.

الحالة الرابعة: من لا عادة لها، ولا تميين:

وهذه الحالة تحتها نوعان:

١- الناسية . ٢- المبتدأة .

١- الناسية: لها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون ناسية لوقتها، وعددها، وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة.

والثانية: أن تنسى عددها، وتذكر وقتها.

والثالثة: أن تذكر عددها، وتنسى وقتها.

فالناسية لوقتها وعددها معًا:

حكمها أن تجلس في كل شهر ستة أيام، أو سبعة، ويكون ذلك حيضها، ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة، تصوم، وتصلى، وتطوف.

والدليل على ذلك الجديث الذي روته حمنة بنت جحش حيث قالت:

كنت استحاض حيضة شديدة، وكثيرة فجئت إلى رسول الله عَلَيْ أستفتيه، وأخبره، فوجدته في بيت أختى زينب بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله: إنى أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتنى الصلاة، والصيام، فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم».

قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فتلجمى»، قالت: إنما أثب ثباً، فقال: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم»، فقال لها: «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام، أو سبعة، في علم الله، ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقيت فصلى أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومى، فإن ذلك مجزيك، وكذلك فافعلى في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن، لميقات حيضهن، وطهورهن، وإن قويت على أن تؤخرى الظهر، وتعجلى العصر فت غتسلين، ثم تصلين الظهر وإن قويت على أن تؤخرى الظهر، وتعجلى العصر فت غتسلين، ثم تصلين الظهر

والعصر جميعا، ثم تؤخرى المغرب، وتعجلى العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى، وصلى، وصومى إن الصلاتين فافعلى، وصلى، وصومى إن قدرت على ذلك» وقال رسول الله ﷺ: «وهذا أعجب الأمرين إلى "اهـ(١).

# والناسية لعددها، دون وقتها:

كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأوائل من الشهر، ولا تعلم عدده:

فحكمها في قدر ما تجلسه كالمتحيرة الناسية لوقتها وعددها معًا، تجلس ستا، أو سبعا، ويكون ذلك حيضها، ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة.

والدليل على ذلك الحديث المتقدم الذي روته حمنة بنت جحش (٢).

والناسية لوقتها دون عددها، وهذه تتنوع نوعين:

أحدهما:أن لا تعلم لها وقتًا أصلا، مثل: أن تعلم أن حيضها خمسة أيام، ولكنها ر لا تعلم وقته.

فحكم هذه أن تجلس خمسة من كل شهر، ثم تغتسل وتصلي.

والثانى:أن تعلم أن لها وقتًا غير معين، مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول من كل شهر.

وحكم هذه أن تجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره، ثم تغتسل وتصلى (٣). ٢-المبتدأة:

وهى من لا عادة لها ولا تمييز، وهى التى بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله. وهذه اختلف الفقهاء في حكمها:

ا - فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك: تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها إلى أكثر الحيض ، فإن انقطع لأكثره ، ف ما دونه فالجميع حيض ، لأنا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة ، فكذلك أثناؤه ، ولأننا حكمنا بكونه حيضا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه، والحاكم، انظر: نيلَ الأوطار ٣١٨/١.

<sup>(</sup>٢) إنظر: المغنى ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

فلا ننقض ما حكمنا به بالتجويز، كما في المعتادة، ولأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لمرض عرضي، وعرق انقطع، والأصل فيها الصحة والسلامة، وأن دمها دم جبلة دون العلة (١).

٢-وقال عطاء، والثورى، والأوزاعي: تنظر قرء أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام وتغتسل وتصلى (٢).

٣-والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إذا رأت الدم، وكانت عمن يمكن أن تحيض، وهي التي لها تسع سنين فصاعدا، فتترك الصوم والصلاة، فإن زاد الدم على يوم وليلة، اغتسلت عقيب اليوم والليلة، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلى وتصوم.

فإن انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت غسلا ثانيًا عند انقطاعه، وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني، والثالث.

فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادة لها، وعلمنا أنها كانت حائضا، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض، لأنا تبينا أنها صامت في زمن الحيض (٣).

٤ - وروى عن «أحمد» أيضا: أنه سئل عن امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم يوما تجلس؟

فقال: إن كان مثلها من النساء من يحضن، فإن شاءت جلست ستا، أو سبعا، حتى يتبين لها حيض، ووقت، وإن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى يتبين وقتها (٤).

## تعريف النفاس،

هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطا.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ١/ ٣٢٧-٣٢٨.

#### مدة النفاس:

لاحد لأقل النفاس، فيتحقى بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم انقضى نفاسها، ووجب عليها ما يجب على الطاهرات من الصلاة، والصوم، وغيرهما. وأما أكثر النفاس فأربعون يوما.

# والدليل على ذلك ما يلى:

١- عن «أم سلمة» - رضى الله عنها - قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله على الل

٢- وعن «أم سلمة» أيضا أنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي عَلَيْهُ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي حده الله عده والماء بقضاء صلاة النفاس (٢).

# ما يحرم على الحائض والنفساء فعله قبل انقطاع الدم وطهرها:

يحرم على الحائض والنفساء مايلي:

١- الصلاة:

والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

۱- فعن «أم سلمة» - رضى الله عنها - أنها استفتت رسول الله عليه أمرأة تهراق الدم، فقال: « لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل، ولتستثفر، ثم تصلى»(٣).

٢- وعن «أم سلمة» أيضا أنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي عَلَيْ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي عَلَيْ بقضاء صلاة النفاس (٤).

فقولها: لا يأمرها النبى حده الديمه على الله النفاس دليل وأضح على أن النفساء يحرم عليها الصلاة، وإلا لما جازلها تركها.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة إلا البخارى، وأخرجه الدارقطني، والحاكم، انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وأخرجه الترمذي، وابن ماجه، انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا الترمذي، انظر: نيل الأوطار ٢١٦٦.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، انظر: التاج ١/١٢١.

#### ٢- الصيام:

أى يحرم على الحائض، والنفساء الصيام، فإن صامت لا يصح صيامها، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض، والنفاس التي أفطرتها في شهر رمضان.

بخلاف ما فاتها من الصلاة، فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة؛ لأن الصلاة يكثر تكرارها، بخلاف الصوم.

# والدليل على ذلك مايأتى:

۱- عن معاذة قالت: سألت «عائشة» - رضى الله عنها - فقالت: ما بال الحائض تقضى الصوم، ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكنى أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (۱).

٢- وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى، أو فطر، إلى المصلى فمرّ على النساء فقال:

«يا معشر النساء تصدّقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار؟»

فقلن: ولم يا رسول الله؟ قال: «تكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن».

قلن: وما نقصان عقلنا، وديننا يا رسول الله؟

قال: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟».

قلن: بلى، قال: «فـذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حـاضت لم تصل، ولم تصم؟» قلن: بلى، قال: «فذلك نقصان دينها»(٢).

#### ٣- الطواف ببيت الله الحرام:

والدليل على ذلك الحديث الذي روته «عائشة» أم المؤمنين -رضى الله عنها- حيث قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصف والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي عَلَيْكُ فقال: «افعلى كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، ومسلم، انظر: فقه السنة ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الأربعة، انظر: التاج ١/ ١٣١.

#### ٤- قراءة القرآن الكريم؛

لقول النبي ﷺ: «لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن»(١).

٥- مس المصحف وحمله.

#### ٦- الكثافي المسجد

والدليل على ذلك الحديث الذى روته «أم سلمة» - رضي الله عنها - حيث قالت: دخل رسول الله عنها السجد لا يحل دخل رسول الله عنها السجد لا يحل لا يحل المنطق الله عنها الله ع

#### ٧- الوطء:

وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب، والسنة، فلا يحل وطء الحائض، أو النفساء حتى تطهر.

# والدليل على ذلك مايلي:

الله - تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

وفي لفظ «إلا الجماع»(٤).

-7 وعن مسروق بن أجدع قال: سألت «عائشة»  $-رضى الله عنها - ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج (<math>^{(0)}$ ).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٧/١. . . . . (٢) الصرحة: بفتح وسكون: عرصة الدار والممتد من الأرض.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، والطبراني، انظر: فقه السنة ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة إلا البخاري، انظر: نيل الأوطار ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى، انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٢٤.

## حكم من جامع زوجه وهي حائض:

اتفق الفقهاء على أن من وطيء زوجه وهي حائض فقد أثم، وعليه أن يستغفر الله - تعالى -، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه:

١- فقال الشافعي، وأحمد: تجب عليه الكفارة (١) فيتصدق بدينار، وقيل بنصف دينار.

# والدليل على ذلك مايلى:

عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: عن النبى عَلَيْكِيَّهُ في الذي يأتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، أو بنصف دينار (٢).

وفي رواية: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار (٣).

وفى رواية: أن النبى ﷺ جعل فى الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار(؟).

٢ – وقال مالك، وأبو حنيفة: لا كفارة على من وطىء زوجته وهى حائض (٥).
 والدليل على ذلك:

الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عَلَيْكَة حيث قال:
«من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد عَلَيْكِة الله الله عنه وذلك لأن الحديث لم ينص على كفارة، ولأنه وطء نهى عنه لأجل الأذى، فأشبه وطء المرأة في دبرها.

# والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة، انظر: نيل الأوطار ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، انظر: نيل الأوطار ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي بسند ضعيف، انظر: التاج ١١٩/١.

and the second s

## المبحث في ما يحرم على المحدث حدثا أصغر الثاني عشر

يحرم على المحدث حدثًا أصغر، وهو فاقد الطهورين: الماء، أو التراب، مايلي:

١- الصلاة: سواء كانت فرضا، أو نفلا.

والدليل على ذلك:

قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَنْهُ ﴾ [المائدة:٦].

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى عَلَيْهُ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»(١).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى حله الله عليه وسلاء من أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى حله الله عليه وسلاء من أحدث حتى يتوضأ» (٢).

وزاد البخارى: قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء، أو ضراط (٣).

٧- الطواف بالبيت: يحرم على المحدث أن يطوف ببيت الله الحرام.

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة إلا البخاري، انظر: التاج ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) رواه الأربعة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى، انظر: التاج ٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي بسند حسن، والحاكم، انظر: التاج ١٣١/١.

## ٣- مس المصحف وحمله:

فعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله علي : «لا يمس القرآن إلا طاهر»(١).

وروي عن أبى بكر بن محمد بن حزم عن أبيه ، عن جده ، أن النبى حله الله عليه المله عليه المله عليه المله عليه المله أهل اليمن كتابا ، وكان فيه : «لا يمس القرآن إلا طاهر»(٢).

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أشبه بالتواتر لتلقى الناس له بالقبول.

وذهب ابن عباس، والشعبى، والضحاك، وزيد بن على، والمؤيد بالله، وداود، وابن حزم، وحماد بن أبى سليمان: إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف. وأما القراءة بدون مس للمصحف فهى جائزة باتفاق (٣).

والله أعلم

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله موثقون، انظر: فقه السنة ١/٧٥.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي، والدارقطني، والبيهقي. انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

في ما يحرم على الجنب

الثالثعشر

المبحث

#### ١- الصلاة:

مطلقا، سواء كانت فرضا، أو نفلا.

والدليل على ذلك مايلي:

قول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: ٦]

قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول (١٠).

# ٧- الطواف ببيت الله الحرام:

والدليل على ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى على ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى على حيث قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»(٢).

## ٣- مس المصحف وحمله:

# والدليل على ذلك ما يلى:

١- روى أبو بكر بن محمد بن حزم عن أبيه، عن جده، أن النبي عَلَيْهُ كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٣).

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أشبه بالتواتر، لتلقى الناس له بالقبول.

٢- وعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عليه : «لا يمس القرآن إلا طاهر»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخارى عن أبي هريرة، انظر: التاج ١/٩٦.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي بسند حسن، والحاكم، انظر: التاج ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائى، والدارقطنى، والبيهقى، انظر: فقه السنة ١/٥٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله موثقون، انظر: فقه السنة ١/٥٧.

## ٤- قراءة القرآن الكريم:

يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم عند جمهور العلماء.

فعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال: كان النبى عَلَيْكُمْ يَقُرَّننا القرآن على كل حال مالم يكن جنبا(١).

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن النبى ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن» (٢).

وقال الأوزاعى: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول وهما: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٣].

﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٩].

٥- الكث في المسجد: يحرم على الجنب أن يكث في المسجد.

قال الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ . . . ﴾ [النساء: ٤٣].

وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: جاء النبى ﷺ وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض، ولا حنب»(٣).

أما مجرد المرور في المسجد للجنب فإنه يجوز لقوله - تعالى -: ﴿وَلا جُنْبًا اللَّهِ عَامِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا ﴾

وعن جابر - رضى الله عنه - قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازاً (٤).

والله أعلم

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن بسند صحيح، انظر: التاج ١١٦/١:

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: المغنى ١٤٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، انظر: المغنى ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المنذر، انظر: فقه السنة ١/٦٩.

في فضل الطهارة

المبحث الرابع عشر

# لقد ورد في فضل الطهارة أحاديث كثيرة أقتبس منها مايلي:

۱ – عن أبى هريرة – رضى الله عنه – عن النبى ﷺ قال: "إن أمتى يدعون يوم القيامة غرّا(۱) محجلين (۲) من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»(۳).

٧- وعن أبى هريرة أيضا، عن النبى ﷺ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط»(٤).

٣- وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى على قال: «إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب»(٥).

٤ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: سمعت خليلى يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (١٦).

<sup>(</sup>١) غرًا: جمع أغر، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والمراد هنا أن تكون وجوههم بيضاء نيرة.

<sup>(</sup>٢) محجلين: جمع محجل، وأصله الفرس الذي في يديه ورجليه بياض، والمراد هنا نور في أيديهم وأرجلهم.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا أبا داود، انظر: التاج ١/٧٧.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، والترمدي، انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، والترمذي، انظر: التاج ٧٨/١

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، والنسائي، انظر: المرجع السابق

<sup>0</sup>-عن أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه - عن النبى رَبِيْ قَال: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملآن، أو تملأ ما بين السموات والأرض، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها» (١).

٦- عن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره "(٢).

٧- عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا «محمدًا» عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» (٣).

۸-عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى ﷺ قال: «من توضاً على طهر
 کتب له عشر حسنات» (٤).

# والله اعلم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، والترمذي، انظر: التاج ۷۸/۱

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: التاج ٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا البخارى، انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والترمدي، انظر: المرجع السابق.

# الباب الثانى فى أحكام الصلوات المفروضة

# وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول : في شروط الصلاة

المبحث الثاني ، في مواقيت الصلاة

المبحث الثالث : في فرائض الصلاة

المبحث الرابع : في سنن الصلاة

المبحث الخامس : في أثر الصلاة في تربية المسلم

وإليك تفصيل الحديث عن هذه النقاط حسب ترتيبها.. وبالله التوفيق.

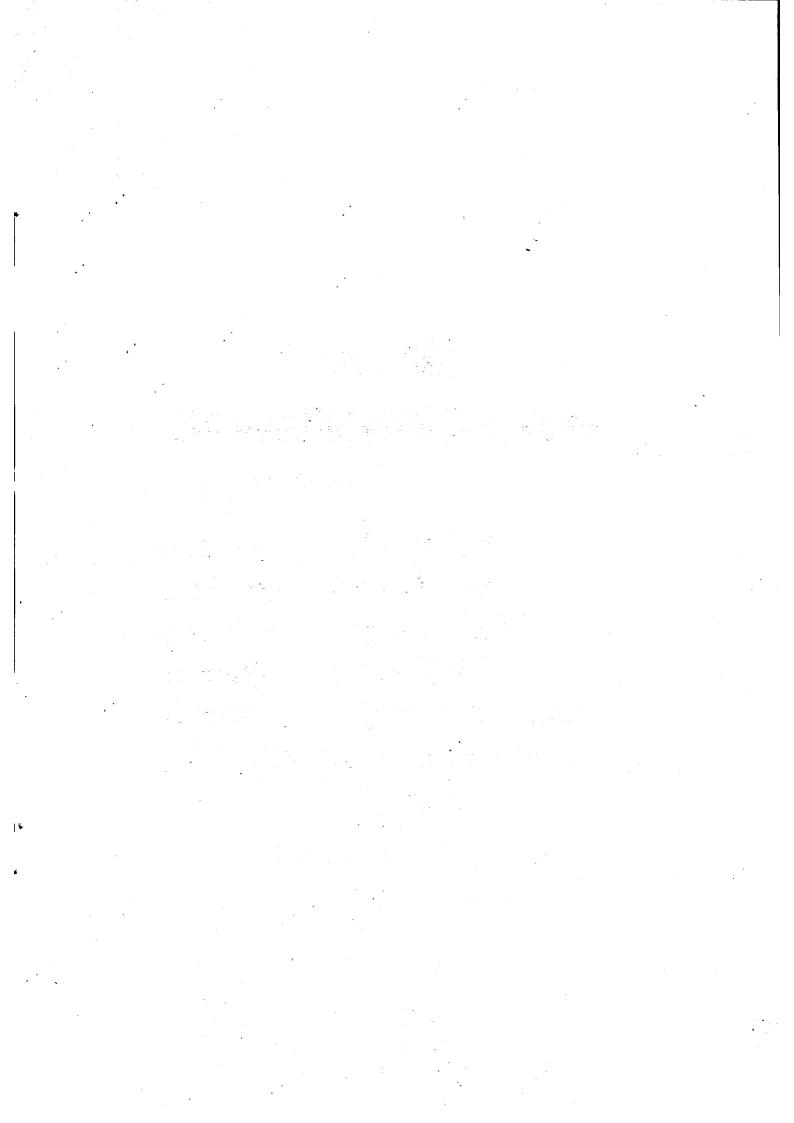

# المبحث الأول

## ١- تعريف الصلاة:

الصلاة لغة: الدعاء بخير.

وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة (١)

## ٢ - فإن قيل: متى فرضت الصلاة؟

أقول: هناك إجماع من العلماء على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي عَلَيْ من مكة إلى المدينة بسنة (٢).

وفى هذا يروى ابن هشام (ت ٢١٣هـ) فيقول: قال ابن إسحاق: ومن حديث ابن مسعود (ت ٣٦هـ) - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ فيـما بلغنى: أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات إلا قالوا له حين يستأذن فى دخولها: من هذا يا جبريل؟

فيقول: «محمد»، فيقولون: أو قد بعث إليه؟ فيقول: نعم. فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب، حتى انتهى به إلى السماء السابعة، ثم انتهى به إلى ربه، ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم.

قال رسول الله ﷺ: «فأقبلت راجعًا، فلما مررت «بموسى بن عمران» ونعم الصاحب كان لكم، سألنى: كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: خمسين صلاة كل يوم، فقال: إن الصلاة ثقيلة، وإن أمتك ضعيفة فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنى وعن أمتك، فرجعت فسألت ربى أن يخفف عنى وعن أمتى فوضع عنى عشراً ثم لم يزل يقول لى مثل ذلك كلما رجعت إليه، قال: فارجع فاسأل ربك، حتى انتهيت

<sup>(</sup>١) انظر: المجالس السنية/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفكر السامي ١٠٨/١.

إلى أن وضع ذلك عنى، إلا خمس صلوات فى كل يوم وليلة، ثم رجعت إلى «موسى» فقال لى مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربى وسألته حتى استحييت منه، فما أنا فاعل، فمن أدّاهن منكم إيمانًا بهنّ واحتسابًا لهنّ، كان له أجر خمسين صلاة» اهـ(١).

وعن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ)(٢): قال: فرضت على النبي ﷺ الصلوات ليلة أسرى به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى: يا «محمد» إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه الخمس خمسين. اهـ(٣).

وعن «عائشة» (ت ٥٨هـ-رضى الله عنها) قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأول<sup>(٤)</sup>.

فإن قيل: يعارض حديث «عائشة» هذا، حديث ابن عباس (ت٦٨هـ).

وقصة: فرضت الصلاة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين (٥).

أقول: يمكن الجمع بين حديث «عائشة» و ابن عباس بأن يقال: إن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح.

ويؤيد ذلك ما روى عن «عائشة» - رضى الله عنها - أنها قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله على المدينة واطمأن زيدت في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. اهـ(٦).

#### ٣- الدليل على وجوب الصلاة:

الصلاة من الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة وقد ثبت وجوبها بالكتاب، والسنة، والإجماع.

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>۲) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد، أبو حمزة الانصارى الخزرجي، خادم رسول الله ﷺ (ت٩٣هـ) على خلاف، انظر: الإصابة ١/٧١، وهامش المرشد الوجيز/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه، انظر: نيل الأوطار ١/٣٣٣–٣٣٤، وفقه السنة ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى، وزاد احمد من طريق ابن كيسان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، انظر: نيل الأوطار ١/٣٣٤. (٦) انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٣٥.

#### أما الكتاب:

فمن يطالع القرآن الكريم يجد العديد من الآيات القرآنية المشتملة على لفظ الصلاة يجدها في كل من السور المكية والمدنية على حد سواء.

وقد تتبعت هذه الآيات في مظانها، وإليك طرفًا منها مع كشف النقاب عن المعانى والأغراض التي سيقت من أجلها ليتبين من خلال ذلك مدى اهتمام القرآن بهذا الركن العظيم الذي جعله الإسلام عمود الدين.

# فمن الآيات المكية مايلى:

(١) ﴿ قُل لِعبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [إبراهيم: ٣١].

قال الطبرى (ت ٣١٠هـ): حدثنى المثنى عن ابن عباس (ت ٦٨هـ - رضى الله عنهما) معنى قوله - تعالى -: ﴿ قُل لِعِبَادِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾. يعنى الصلوات الخمس. ثم قال: وجزم قوله ﴿ يُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ بتأويل الجزاء.

ومعناه: الأمر، يراد قل لهم ليقيموا الصلاة (١).

وقد قال علماء الأصول: إن الأمر إذا أطلق ينصرف للوجوب، فشبت بهذا أن الصلاة واجبة.

(٢) وقوله - تعالى - في سورة الإسراء:

﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ [الإسراء: ٧٨].

المعنى: يقول الله - تعالى - لنبيه «محمد» ﷺ: أقم الصلاة «يامحمد» ﴿ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾: الشَّمْسِ ﴾:

١ - فقال بعضهم: هـو وقت غروبها، والصلاة التي أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بإقامتها حينئذ صلاة المغرب.

٢ - وقال آخرون: دلوك الشمس ميلها للزوال، والصلاة المتى أمر الرسول ﷺ
 بإقامتها عند دلوكها صلاة الظهر.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى جـ۱۳/ ۲۲٤.

وقد نُقل القول الأول عن عبدالله بن مسعود (ت ٣٢هـ - رضي الله عنه).

قال الطبرى (ت ٣١٠هـ): حدثنى واصل بن عبد الأعلى الأسدى قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه كان مع عبد الله بن مسعود على سطح حين غربت الشمس فقرأ ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ حتى فرغ من الآية، ثم قال: والذي نفسني بيده إن هذا الحين دلكت السمس وأفطر الصائم، ووقت الصلاة. اهـ(١).

ونقل المعنى الثاني عن كل من:

١ - عبدالله بن عباس (ت ٦٨هـ - رضي الله عنهما):

قال الطبرى: حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هيثم عن ابن عباس قال في قوله - تعالى -: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ قال دلوكها: زوالها. اهـ(٢).

٢ - قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ)(٣):

قال الطبرى: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال: دلوك الشمس: حين تزيغ عن بطن السماء. اهـ.

وفى رواية عن قتادة: معنى قوله - تعالى -: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾: أي إذا زاغت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر. اهـ (٤).

 $-\infty$  - مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) (ه): قال الطبرى: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين عن مجاهد قال: دلوك الشمس حين تزيغ. اهـ (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (جـ١٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (جـ١٥/١٣٥).

<sup>(</sup>٣) هو قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصرى الضرير، الأكمه، العالم بالعربية والتفسير (ت ١١٨هـ)، انظر: صفوة الصفوة ٣/ ١٨٢، ومعجم الأدباء ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى جـ ١٥ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) هو مجاهسد بن جبر المخزومي، أبو الحسجاج المكي، من كبار التسابعين، والأثمة المفسرين، قسرا القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، توفي (١٠٤هـ) على خلاف، انظر: معجم الأدباء ٢٤٢/٦، وتهذيب التهذيب ٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبرى جـ ١٣٦/١٥٦.

الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) (١): قال الطبرى: حدثنى الحسين بن على الصدائى قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: قال الله - عز وجل - لنبية «محمد» ﷺ ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾. قال: الظهر دلوكها، إذا زاغت عن بطن السماء، وكان لها في الأرض فيء. اهـ (٢).

وقال الطبرى (ت ٣١٠هـ) (٣): بعد أن أطنب في سرد الأقوال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بقوله - تعالى -: ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ ﴾: صلاة الظهر، وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل، يقال: دلك فلان إلى كذا: إذا مال إليه، ومنه الخبر المروى عن الحسن أن رجلا قال له: أيدلك الرجل امرأته؟ يعنى بذلك: أيميل بها إلى المماطلة بحقها (٤).

ثم أخذ يدلل على قوله بعدة آثار أذكر منها قوله: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خالد بن مخلد عن أبى مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «أتانى جبريل - عليه السلام - لدلوك الشمس حين زالت فصلى بى الظهر». اهـ(٥).

ثم قال: فإذا كان صحيحًا ما قلنا بالذي به استشهدنا، فبين أن معنى قوله - تعالى -: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ أن صلاة الظهر والعصر بحدودهما، عما أوجب الله لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما الله على نبيه من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل.

وغسق الليل: هو إقباله، ودنوه بظلامه، كما قال الشاعر:

آب هذا الليل إذا غسقا . . . (٦)

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن يسار البصرى، أبو سعيد، من مشاهير التابعين، والعلماء الأفذاذ (ت ۱۱۰هـ). انظر: وفيات الأعيان ١/ ١٦٠، وميزان الاعتدال ١/ ٢٤٥، وغاية النهاية ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى جـ٥١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبرى، كان إمامًا في عدة فنون منها: التفسير، القراءات، الحديث، الفقه، التاريخ. . وغسير ذلك، وله عدة مصنفات، (توفى ٣١٠هـ)، انظر: مستجم الأدباء ٢/٤٢٤ وطبقات المفسرين ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى ١٥/ ١٣٦. (٥) انظر: تفسير الطبرى ١٣٧/٥٠.

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت لعبيد الله بن قيس الرقيات، وعجزه: آب هذا الليل إذا غسقا واشتكيت الهم والأرقا

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم فى الصلاة التى أمر الرسول على أمر بإقامتها عنده التى أمر الرسول على أمر بإقامتها عنده صلاة المغرب(١).

## تعقيب وترجيح،

بعد أن ذكرت أقوال العلماء في بيان المراد من قوله - تعالى -: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾

أرى أن ما ذهب إليه الطبري هو الرأى الراجح، وذلك لقيام الأدلة عليه.

(٣) وقوله - تعالى - في سورة طه: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢].

قال الشوكاني (ت ١٢٥هـ) (٢): أمر الله - سبحانه - نبيه عَيْنِيْ بأن يأمر أهله بالصلاة ، والمراد بهم: أهل بيته ، وقيل جميع أمته ولم يذكر هنا الأمر من الله له بالصلاة ، بل قصد الأمر على أهله إما لكون إقامته لها أمرًا معلومًا ، أو لكون أمره بها قد تقدم في قوله - تعالى - : ﴿ وَسَبّحْ بِحَمْد رَبّكَ قَبْلُ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلُ غُرُوبِهَا . . . ﴿ وَسَبّحْ بِحَمْد رَبّكَ قَبْلُ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلُ غُرُوبِهَا . . . ﴾ [طه: ١٣٠].

أو لكون أمره بالأمر لأهله أمرًا له، ولهذا قال: ﴿ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾: أي اصبر على الصلاة ولا تشتغل بشيء من أمور الدنيا. اهـ(٣).

(٤) وقوله – تعالى – فى سورة المؤمنون: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ١-٢]

قال الطبرى: حدثنا حفص بن عمر عن أبي خلدة عن أبي العالية (ت ٩٣هـ)(٤).

قال: لما خلق الله الجنة قال: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ فأنزل به قرآنا. أه..

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى ۱۵/۱۳۷–۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) هو: محمله بن على بن محمد الشوكاني، من الأثمة المجتهدين، ومن علماء التفسيسر والحديث، وكان، قاضي قضاة أهل السنة والجماعة له عدة مصنفات، انظر: مقدمة نيل الأوطار ص ٣-٨ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الشوكاني ٣/٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو رفيع بن مهسران الرياحي بالولاء، أبو العالية البصرى، من كسبار التابعين، ومن مشاهير الفسقهاء، (توفى سنة ٩٣هـ)، انظر: هامش المرشد الوجيز/ ٥٥، وانظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١١٢، وتذكرة الحفاظ ١/ ٨٥، وغاية النهاية ١/ ٢٨٤، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٤.

وقوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِغُونَ ﴾ وخشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته، وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام فيها.

وقيل: إنها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السماء قبل نزولها، فنهوا بهذه الآية عن ذلك. اها(١).

قال عبدالله بن مسعود (ت ٣٢هـ -رضي الله عنه)(٢):

سمعت رسول الله علي يقول: «إن العبد إذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها، ولا ركوعها وأكثر الالتفات لم تقبل منه»اهـ(٣).

وقد اختلف في الخشوع والمرادبه هنا:

فقال بعضهم: المرادبه: سكون الأطراف في الصلاة، وقد ذهب إلى هذا كل من:

١- مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ- رضي الله عنه) .

٢- على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ-رضي الله عنه).

- الزهرى (ت 178 = (3) - (6) = (6) الزهرى (ت 178 = (6)

وقال البعض الآخر: المراد به: الخوف من الله - تعالى -، وقد ذهب إلى هذا كل من:

١- عبدالله بن عباس، (ت ٦٨هـ -رضى الله عنهما).

٢- الحسن البصري، (ت ١١٠هـ -رضي الله عنه)(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى ۱/۱۸.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، من كبار الصحابة، ومن السابقين إلى الإسلام، وكان من الحفاظ للقرآن الكريم، وحسن الصوت، (توفي ٣٢هـ).

انظر: هامش المرشد الوجيز/ ٣٦، والإصابة ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>۳) رواه الطبرى.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب، أبو بكر الزهرى أول من دون الحديث، وأحد الفقهاء والأعلام في المدينة المنورة، ومن خيرة التابعين (ت ١٧٤هـ).

انظر: هامش المرشد الوجيز/ ٣٠، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥، وتذكرة الحفاظ ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى ١٨/ ٢-٣.

٣ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله - عز وجل -: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل على خلقى، ولم يبت مصراً على معصيتى، وقطع النهار فى ذكرى ورحم المساكين، وابن السبيل، والأرملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعرتى، وأستحفظه ملائكتى، أجعل له فى الظلمة نوراً، وفى الجهالة حلمًا، ومثله فى خلقى: كمثل الفردوس فى الجنة». اهر(۱).

(٥) قوله - تعالى - في سورة العنكبوت:

﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ وَلَذَكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

المعنى: يقول الله - تعالى - لنبيه «محمد» ﷺ: اقرأ يا «محمد» ما أنزل إليك من القرآن، وأدّ الصلاة التي فرضتها عليك بحدودها إن الصلاة تنهى صاحبها عن ارتكاب الفحشاء: وهو الزنا والمنكر وهو معاصى الله - تعالى -.

وقد اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع، فقال عبدالله بن عمر (ت ٧٣هـ - رضى الله عنه) عنى بها القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة، أو في الصلاة.

قال الطبرى: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن ابن عمر عن معنى قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ قال: القرآن الذي يقرأ في المساجد (٢).

وقال آخرون: عنى بها الصلاة.

وقد ذهب إلى هذا المعنى جمهور الصحابة، ومعظم التابعين أذكر منهم:

١ - عبدالله بن عباس (ت ٦٨ هـ - رضى الله عنهما): قال الطبرى: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ قال: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر. لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدًا. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه البزار من رواية عبدالله بن واقد الحراني، وبقية رواته ثقات، انظر: الترغيب والترهيب ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى ۲۰/ ١٥٤.

٢- عبدالله بن مسعود، (ت ٣٦هـ-رضى الله عنه): قال الطبرى: حدثنا الحسين، قال حدثنا أبو معاوية عن ابن مسعود قال: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدًا. اهـ.

٣- الحسن البصري (ت ١١٠هـ - رضى الله عنه)(١).

#### تعقيب،

أرى أن المعنى الذى ذهب إليه الجمهور هو الصواب الذى لا ينسغى العدول عنه، وذلك لأن الأحاديث والآثار الواردة في ذلك تؤيده وتقويه.

قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بُعدًا»(٢).

وحرصًا على عدم الإطالة أكتفى بهذا المقدار من الآيات المكية الدالة على وجوب الصلاة.

وأنتقل بعد ذلك للاستشهاد ببعض الآيات المدنية المتعلقة بهذا الموضوع الهام، فأقول وبالله التوفيق:

ومن الآيات المدنية ما يلى:

قوله - تعالى -: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

المعنى: يأمر الله - تعالى - عباده بالمحافظة على جميع الصلوات المكتوبات وأدائهن فى أوقاتهن بشروطهن وآدابهن، والأمر هنا للوجوب وتعتبر هذه الآية من أوضح الأدلة على وجوب الصلاة حيث تضمنت الأمر بالحفاظ عليها، والحفاظ عليها يقتضى وجوبها.

وعن مسروق (ت ٦٣ هـ (٣) - رضى الله عنه -) قال: الحفاظ عليها: الصلوات لوقتها، وعدم السهو عنها؛ لأن السهو عنها ترك وقتها (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى ۲۰/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٣) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية، من التابعين الموثوق بهم، (ت ٦٣هـ)، انظر: الإصابة ٣/ ٤٩٢، وتهذيب التهذيب ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى ٢/ ٥٥٤.

فإن قيل: ما المراد بالصلاة الوسطى؟

أقول: اختلف في ذلك على خمسة أقوال:

الأول: أنها صلاة العصر؛

وقد مال بهذا مشاهير الصحابة والتابعين أذكر منهم:

(١) عليا بن أبي طالب (رضى الله عنه-ت ١٠هـ).

(٢) «حفصة» بنت عمر أم المؤمنين (رضى الله عنها-ت ٤٥هـ).

(٣) أبا هريرة (رضى الله عنه- ت ٥٧هـ).

(٤) «عائشة» بنت أبى بكر أم المؤمنين (رضى الله عنهما - ت ٥٨هـ).

(٥) سمرة بن جندب الخزاعي (رضي الله عنه - ت ٦٠هـ).

(٦) عبدالله بن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ).

(٧) عبدالله بن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ).

(٨) سعيد ابن جبير (رضى الله عنه - ت ٩٥هـ).

(٩) مجاهد بن جبر (رضى الله عنه - ت ١٠٤هـ).

(١٠) الضحاك بن مزاحم (رضى الله عنه - ت ١٠٥هـ).

(١١) الحسن البصري (رضى الله عنه - ت ١١٠هـ).

(۱۲) قتادة بن دعامة (رضى الله عنه - ت ۱۱۸هـ)(۱).

القول الثاني؛ إنها صلاة الظهر، وقد قال بهذا:

زيد بن ثابت (رضى الله عنه - ت ٥٠ هـ)(٢).

القول الثالث: أنها صلاة المغرب، وقد قال بهذا:

قبیصة بن زینب (۳).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري ٢/ ٥٥٤ قما بعدها.

<sup>(</sup>۲) انظر: المصدر السابق ۲/ ۵۶۱ - ۵۹۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٢/ ٥٦٤.

القول الرابع: أنها صلاة الصبح، وقل قال بهذا كل من: عطاء بن يسار (رضى الله عنه - ت ١٠٢هـ). عكرمة البربرى مولى ابن عباس، (ت ١٠٥هـ) القول الخامس: أنها مجهولة، وغير معينة، وقد قال بهذا: الربيع بن خيثم (٢).

#### •• رأى:

أرى أن القول الأول الذي يقول: المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، هو القول الراجع، الذي عليه جمهور العلماء، يؤيد ذلك الكثير من الأحاديث الصحيحة، أذكر منها ما يلى:

(۱) قال الطبرى: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبدالرحمن عن على بن أبى طالب – رضى الله عنه – قال: شغلونا يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى سمعت رسول الله على يقول: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً، أو أجوافهم ناراً».

(٢) قال الطبرى: حدثنا الحسين بن على المصدائي قال: حدثنا على بن عاصم عن . . . على بن أبى طالب قال: لم يصل رسول الله على العصر يوم الخندق إلا بعد ما غربت الشمس فقال: «مالهم ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارًا، منعونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس» (٤) .

(٣) قال الطبرى: حدثنا زكريا بن يحيى الضوء قال: حدثنا عبيد الله عن ٠٠٠ زر (ت ٨٣هـ)(٥) قال: انطلقت أنا وعبيدة السلماني (ت ٧٧هـ)(٦) إلى على فأمرت عبيدة

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق. (٢) انظر: تقسير الطبري ٢/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٢/٥٥٨. (٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) هو زر بن حبيش الأسدى، أبو مريم الكوفى، تابعى مشهور، وكان أبن مسعود يسأله عن العربية، (توفى سنة ٨٣هـــ)، انظر: تذكرة الحفاظ ١/٤٥، وهامش الموشد الوجيز ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) هو عبيدة بن عمرو السلمباني، أبو عمرو الكوفي، تابعي اسلم باليمن يوم فتح مكة إلا أنه لم ير النبي ﷺ «ت ٧٧هـــ» انظر: هامش المرشد الوجيز/ ٢٣، وتذكرة الحفاظ ٧٠/١.

أن يسأله عن الصلاة الوسطى فقال: ما الصلاة الوسطى؟ قال: كنا نراها صلاة الصبح، فبينا نحن نقاتل أهل خيبر، فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة وكان قبيل غروب الشمس فقال رسول الله علية : «اللهم املاً قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى، وأوجوافهم ناراً، أو املاً قلوبهم ناراً»، قال: أى على: فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى (۱).

(٤) وقال الطبرى: حدثنى سعيد بن يحيى الأموى، قال: حدثنا أبى . . . . أن أم حميد بن عبدالرحمن سألت «عائشة» عن الصلاة الوسطى، فقالت: كنا نقرؤها في الحرف الأول (٢) على عهد رسول الله عليه الله على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين» (٣).

(٥) قال الطبرى: حدثنا المثنى، قال حدثنا بن الحسجاج بن المنهال: قال: . . . أخبرنا عبدالله بن عمرو عن نافع (ت ١٦٩هـ)(٤)، عن «حفصة» زوج النبي عَلَيْكُمُ أنها قالت لكاتب مصحفها(٥):

إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنى حتى آمرك ما سمعت من رسول الله على أنها أخبرها قالت: اكتب فإنى سمعت رسول الله على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر العصر الهيئية المسلاة الوسطى وصلاة العصر العيادة).

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يطول ذكرها، وكلها تدل على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر.

بعد هذا أخالني وفيت الكلام على الاستدلال على وجوب الصلاة من القرآن الكريم. وسأنتقل إلى الاستدلال على وجوبها من السنة فأقول:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى ٢/ ٥٥٨. (٢) المراد بالحرف الأول: الذي نسخ قبل العرضة الاخيرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) هو نافع بن عمر بن عبدالله القرشي المكي، الحافظ (ت ١٦٩هـ)، انظر: هامش المرشد الوجيز/ ١٨٠، وتذكرة الحفاظ ٢/٣١١، وتهذيب التهذيب ٢/٩٠٠.

<sup>(</sup>٥). هو مولاها رافع أو عمر بن رافع هو مولي تحمر ر-

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٣.٥.

# ٣- الدليل على وجوب الصلاة من السنة النبوية:

من يطالع كتب السنة النبوية يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التى تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجوب الصلاة، وطلبًا للاختصار أكتفى بالاستشهاد على هذه القضية الهامة بالأحاديث التالية:

١-عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ-رضى الله عنه) قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيباب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبى عليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام فقال رسول الله عليه: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن «محمداً» رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتجج البيت» (١).

٢-وعن أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت ٧٣ه- - رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن «محمدًا» رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان» (٢).

فقوله عَلَيْ الإسلام» أى أسس، وأصل البناء أن يكون فى المحسوسات دون المعانى، فاستعماله فى المعانى من باب المجاز، وقد جاء فى غاية الحسن والبلاغة إذ جعل للإسلام قواعد وأركانًا محسوسة وجعل الإسلام مبنيًا عليها (٣).

٣- عن جابر (ت ٧٨هـ) (٤): قال رسول الله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، وهو مروى عن غير واحد من الصحابة. انظر: الترغيب والترهيب ٢٢٩/١، فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجالس السنية في الكلام على الأربعين النووية للشيخ حجازي الفشني. ط الحلبي بالقاهرة ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى السلمسي أبو عبدالله، من خيرة الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث عن النبي ﷺ (ت ٧٨هـ)، انظر: هامش المرشد الوجيز/ ٨٣، والإصابة ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، وأحمد، وأبو داوود، والترمذي، وابن ماجه، انظر: فقه السنة ١/٩٢.

<sup>3</sup> عن عبدالله بن عمرو بن العاص (ت ٦٥هـ): عن النبى ﷺ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف» (١).

#### أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية منذ عهد الرسول ﷺ حتى العصر الحاضر، وفقا لشروط معينة سيأتى بيانها - بإذن الله تعالى -، ولم يشذ عن ذلك إلا كافر معاند على وجوب الصلاة:

فإن قيل: نريد أن تبين لنا حكم تارك الصلاة ومنكرها أقول: هذا ما سأتحدث عنه في الفقرة التالية فأقول:

# ٤- حكم تارك الصلاة:

هذه القضية تعتبر من أدق القضايا الفقهية وقد تحرج الكثيرون من العلماء الأوائل عن الخوض فيها.

قال الإمام الشوكاني (ت ١٢٥هـ): قد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه عبدالحق في الكلام عليها، فأعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه، لأن إدخال الكافر في الملة وإخراج المسلم منها عظيم في الدين.

ثم يقول: وقد اضطرب فيها قول القاضى أبى بكر الساقلانى وناهيك به في علم الأصول، وأشار الباقلاني إلى أنها من المعوصات (١).

وإننى أرى أن يكون الكلام الذى يقبل فى هـذه القضية الهـامة هو الكلام المدعم بالدليل الشرعى المبنى على الحجة والبرهان وهذا ما سألتزم به - إن شاء الله تعالى - فأقول:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والطبري، وابن حبان، وإسناده جيد، انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٣٩.

# تارك الصلاة لا يخرج حاله عن أحد أموين (١٠):

الأول: أن يتركها جحودًا بها وإنكارًا لفرضيتها، وحكم هذا أنه يعتبر - والعياذ بالله تعالى - كافرًا، وخراجًا عن الملة الإسلامية، بإجماع المسلمين منذ عهد الرسول عليه حتى الآن، وسيظل هذا الحكم باقيًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وذلك لأن من حالته هكذا يعتبر منكرًا لأحد أركان الإسلام.

قال النبى عَلَيْهُ: «عُـرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان»(٢).

وعن ابن عمر (ت ٧٣هـ -رضي الله عنه):

أن النبى عَلَيْهُ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن «محمداً» رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله - عز وجل -»(٣).

وعن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ - رضى الله عنه) قال: لما توفى رسول الله على المتعدد العرب، فقال أبوبكر: إنما قال العرب، فقال أبوبكر: إنما قال رسول الله على الله على الله وأنى الله وأنى الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»(٤).

من هذا يتبين أن من كان هذا حكمه فإنه يعتبر كافراً، وتجب مقاتلته حتى يدخل في دين الله.

الثانى: أن يكون تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها فقد اختلف العلماء في حكم مثل هذا على ثلاثة أقوال (٥):

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السنة ١/ ٩٤. . . (٢) رواه أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس، انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) متفقّ عليه، انظر: نيل الأوطار ٢٣٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي، انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٣٧-٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٤١.

(أ) ذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن: على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ):

وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) وبه قال: عبدالله بن المبارك: (ت ١٨١هـ) واسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي وحكم هذا: أنه يقتل كفراً (١).

وقد احتج أصحاب هذا القول بالعديد من أحاديث الرسول عَلَيْكُم أذكر منها مايلي:

٢-عن بريدة (ت ٦٣هـ - رضى الله عنه) قال (7): قال رسول الله على «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٤).

٣- عن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب «محمد» عَلَيْهُ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة (٥٠).

(ب) ذهب الجماهير من السلف منهم مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، ومحمد ابن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ):

إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزانس المحصن، إلا أنه يقتل بالسيف<sup>(٦)</sup> وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك.

وقد استدل أصحاب هذا القول بقول الله - تعالى - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ... ﴾ [النساء: ٤٨].

<sup>(</sup>١) انظر: بداية المجتهد ٧١/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، انظر: فقه السنة ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) هو بريدة بن الحصيب، أبو عبدالله الأسلمي صحابي جليل (ت ٦٣هـ). انظر: هامش المرشد الوجيز/ ٢٠٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وأصحاب السنن، انظر: فقه السنة ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين، انظر: فقه السنة ١/٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٤١.

وبقول النبى ﷺ: «إن أول ما يحاسب به العبديوم القيامة الصلاة المكتوبة ، فإن أُمّها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك (١).

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علي الله عليه الله عليه الله الله وحده لا شريك له وأن «محمداً» عبده ورسوله وأن «عيسى» عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» (٢).

وعن أنس بن مالك أن النبى ﷺ قال ومعاذ رديف على الرحل: «يا معاذ»، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثًا، ثم قال –أى النبي على النار»، قال: يا رسول الله إله إلا الله وأن «محمدًا» عبده ورسوله، إلا حرمه الله على النار»، قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذًا يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا» (٢)، أي خوفًا من الإثم بترك الخبر به.

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» (٤).

(ج) وذهب الإمام أبو حنيفة (ت ٥٠١هـ)، والمزنى، من أصحاب الشافعى: الى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يُعذّر، ويحبس حتى يصلى (٥).

وقد احتج أصحاب هذا القول على عدم الكفر بما احتج به أهل القول الثاني.

واحتجوا على عدم القتل بحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث..» وليس فيه الصلاة. (٦).

<sup>(</sup>١) رواه الحمسة، انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، أنظر: نيل الأوطار ١/ ٣٤٥–٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، انظر: نيل الأوطار ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: نيل الأوطار ١/١٣٤١.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدم.

## •• رأى وتعقيب:

بعد أن ذكرت أقوال العلماء في هذه القضية أرى أن الرأى الأول الذي ذهب إليه الإمام على -رضى الله عنه - في ما روى عنه ، وغيره من السلف هو الصواب ، لأن الأحاديث المروية عن النبي عَيَّكِي في ذلك صريحة في كفر تارك الصلاة ، وهكذا ما روى عبد الله بن العقيلي عن أصحاب رسول الله عَيْكِي ، وهم أعلم الناس بسنة رسول الله عَيْكِي ، وهم أعلم الناس بتفسيرها ، ومعرفة مدلولها .

## ٥- أنواع الصلاة:

# تنقسم الصلاة إلى قسمين:

- (١) مالا تشتمل على ركوع وسجود وهي صلاة الجنازة.
  - (٢) ما تشتمل عليها، ويندرج تحت هذا الأنواع التالية:
    - أ الصلوات الخمس المفروضة.
- ب- الصلوات النافلة ، وتشتمل المسنونة والمندوبة ، والمراد بالبحث هنا : الصلوات المفروضة ، لأنها هي أحد الأركان ، وما عداها لا يُعتبر من أركان الإسلام ، ودليل ذلك العديد من الأحاديث الصحيحة ، فمن ذلك الأحاديث التالية :
- (۱) عن عمر بن مرة الجهني رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى عَلَيْكُمْ فَعَقَالَ: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فمن أنا؟ قال: «من الصديقين والمشهداء»(۱).

وعن أبى هريرة وأبى سعيد -رضى الله عنهما- قالا: خطبنا رسول الله على ماذا حلف؟، ثم رفع رأسه وفى وجهه البشرى وكانت أحب إلينا من حمر النعم

<sup>(</sup>١) انظر: الترغيب والترهيب جـ١، ص ٣٠٧، رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان.

قال: «ما من رجل يصلى الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فُتحب له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصطفق»(١).

ثم تلاً: ﴿إِن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيًا ﴾ [النساء: ٣١](٢).

(٣) وعن أبى مسلم التغلبى قال: دخلت على أبى أمامة -رضى الله عنه- وهو فى المسجد فقلت: يا أبا أمامة إن رجلا حدثنى عنك أنك سمعت رسول الله على يقول: «من توضأ فأسبغ الوضوء، فغسل يديه، ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه، ثم قام إلى صلاة مفروضة، غفر الله له فى ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه، وقبضت عليه يداه، وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه، وحدثت به نفسه من سوء»، فقال: والله قد سمعته من النبى عليه مراراً. (٣).

(٤) عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: المحمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» (٤).

# وني رواية لأبي داود:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن، وسجودهن، وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»(٥).

إلى غير خلك من الأحاديث التي يطول ذكرها.

# والله أعلم

<sup>(</sup>١) لتصطفق: أي ينتشر ضووها، وتضطرب أبوابها وهو على وزن افتعل، من الصفق أي التتابع، يقال: صفق الباب: رده وأصفقه، والربح تصفق الأشجار فتصطفق أي تضطرب.

<sup>(</sup>٢) قال الحاكم: صحيح الإسناد، انظر: الترغيب والترهيب ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمدً انظر: الترغيب ٣٠٨/١. 😳

<sup>(</sup>٤) رواه مالك، وأبو داود، والنساى، وابن حبان. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ انظر: الترغيب والترهيب ٢٤٢/١.

فى شروط الصلاة

المبحث الأول

وهي تنقسم إلى قسمين:

(١) شروط وجوب.

(٢) شروط صحة.

وإليك تفصيل كل شرط على حدة.

الأول: شروط الوجوب وهي:

١- الإسلام:

فلا تجب على كافر، إذ تقدم أن الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة، لقوله عَلَيْهُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن «محمداً» رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»، ولقوله عَلَيْهُ لمعاذ بن جبل (ت١٧هم)(١): «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن «محمداً» رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»(٢).

٢- العقل: فلا تجب الصلاة على مجنون، لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»(٣).

٣- البلوغ؛ فلا تجب على الصبي حتى يحتلم، لقوله ﷺ "وعن الصبي حتى يحتلم".

٤- دخول وقتها: فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها، لقوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣]: أي ذات وقت محدود.

ولأن «جبريل» نزل فعلم النبي ﷺ أوقات الصلاة.

<sup>(</sup>۱) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى، من خيرة الصحابة، (ت ۱۷هـ) على خلاف. انظر: هامش المرشد الوجيز/٣٦، والإصابة ٣/٤٢٦؛ وصفوة الصفوة ١٩٥/، وغاية النهاية ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، انظر: منهاج المسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والحاكم وصححه.

# ٥- النقاء من دم الحيض والنفاس؛

فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا أقبلت حيضتك فاتركى الصلاة»(١).

# الثاني: شروط صحة:

## وتتلخص فيما يلي:

#### ١- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وهما:

عدم الوضوء وعدم الغسل من الجنابة، أو التيمم عند فقد الماء، أو تعذر استعماله لسبب شرعى.

٢- الطهارة من الخبث: وهى النجاسة فى ثوب المصلى أو بدنه أو مكانه، وذلك لقول النبى عليه الله علاة بغير طهور»(٢).

٣- ستر العورة؛ عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها، لقوله ﷺ لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار، فقال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطى ظهور قدميها» (٣).

٤- استقبال القبلة: إذ لا تصح صلاة لغيرها، لقوله - تعالى -:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة:١٤٤].

غير أن العاجز عن استقبالها لعذر شرعي يسقط عنه هذا الشرط.

كما أن المسافر له أن يصلى على ظهر أية وسيلة من وسائل النقل حيثما توجهت العبلة ولغيرها إذروى على المدينة حيثما توجهت به (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج المسلم/ ٢١٩-٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، انظر: منهاج المسلم/ ٢٢٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم. . .

#### ••تنيه:

لم يقسم الحنابلة شروط الصلاة إلى شروط وجوب وشروط صحة كغيرهم، بل عدوا الشروط تسعة وهى: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة من الحدث مع القدرة، وستر العورة، واجتناب النجاسة ببدنه، وثوبه وبقعته، والنية، واستقبال القبلة، ودخول الوقت.

وقالوا: إنها جميعها شروط لصحة الصلاة (١).

# والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة، قسم العبادات ص ٩٢ ط الشعب.

# المبحث في مواقيت الصلوات المفروضة الثاني

# إن الصلوات المفروضة على كل مكلف خمس صلوات وهى:

(١) الظهر. (٢) العصر. (٣) المغرب.

(٤) العشاء.

وسبق أن قررت أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء والمعراج، وتجب الصلاة بمجرد دخول وقتها وجوبًا موسعًا إلى أن يبقى من الوقت جزء لا يسع إلا الطهارة والصلاة.

فحيننذ تجب الصلاة وجوبًا مضيقًا بحيث لو لم يؤدها كلها فيه يكون آثمًا.

وقد أشار القرآن الكريم إلى أوقات الصلوات الخمس في هاتين الآيتين:

قوله - تعالى -: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلكَ ذَكْرَىٰ للذَّاكرِينَ ﴾ [مود: ١١٤].

وقوله - تعالى -: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): صلاة طرفي النهار: الفجر والعصر.

صلاة زلف الليل: المغرب والعشاء.

دلوك الشمس: زوالها وفيه وقت: الظهر، وغسق الليل، يدخل فيه وقت العصر والعشاءين وهما المغرب والعشاء، وقرآن الفجر: المراد صلاة الفجر<sup>(١)</sup>.

أما السنة المطهرة فقد بينت بالتفصيل وقت كل صلاة على حدة: وبناءً عليه، فلا تصح صلاة وقت معين إذا قدمت على وقتها الذي بينه الرسول عَلَيْكِيْدٍ كما يحرم تأخيرها عن وقتها بغير عذر شرعى إلا في حالتي جمع التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السنة ٧/١.

حيث إن جـواز ذلك ثبت بتشريعه - عـليه الصلاة والسلام -، قـال - تعالى -: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ... ﴾ [النحل: ٤٤].

# وإليك بعض الأحاديث التي بينت مواقيت الصلاة:

١ - فعن جابر (ت ٧٨هـ - رضى الله عنه) قال (١): إن النبى ﷺ جاءه «جبريل» - عليه السلام - الظهر فقال له: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس».

ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس<sup>(۲)</sup>.

ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق.

ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه.

ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدًا، فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت (٣).

<sup>(</sup>۱) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى السلمى، أبو عبدالله صحابى جليل (ت ٧٨هـ). انظر: هامش المرشد الوجيز/٤٣، والإصابة ٤/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الوجوب: السقوط، والمراد سقوط الشمس للغروب.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت، انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشى السهمى، من الصحابة، وأحد الذين حفظوا القرآن في حياة النبى ﷺ، (ت ٦٥هــ)، انظر: هامش المرشد الوجيز/٣٦، وغاية النهاية ١/٤٣٩، والإصابة ٢/٣٥١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، انظر: فقه السنة ١/ ٩٨.

#### •• تعقیب:

هذان الحديثان يبينان أوقات الصلوات الحمس، وإليك تفصيل وقت كل صلاة على حدة:

#### ١- وقت صلاة الظهر:

يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال إلا أنّه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحرحتى لا يذهب الخشوع.

كما أنّه يستحب التعجيل في الصلاة بحيث تصلى في أول الوقت في غير ذلك.

وإليك طرفًا من الأحاديث التي تبين صحة ما ذكرناه:

۱ - عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ - رضى الله عنه) قال: كان النبى عَلَيْهُ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة (١).

٢- وعن أبى ذر الغفارى (ت ٣٢هـ (٢) - رضى الله عنه) قال: كنا مع النبى على الله عنه أو في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن المظهر فقال: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: «أبرد» مرتين أو ثلاثًا حتى رأينا فيء التلول (٣)، ثم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبر دوا بالصلاة» (١٤).

#### ٢-وقت صلاة العصر؛

يدخل وقت صلاة العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس.

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى. انظر: فقه السنة ١/٩٩.

<sup>(</sup>۲) هو أبو ذر الغفارى، من الصحابة السابقين للإسلام ومن رواة الحديث عن النبى ﷺ (ت ٣٢هـ) على خلاف. انظر: هامش المرشد الوجيز/ ١٩٥، تهذيب التهذيب ٢١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الفيء: الظل الذي بعد الزوال.

والتلول جمع تل: ما اجتمع على الأرض من تراب ونحوه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ومسلّم، انظّر: فقه السنة ١/٩٩.

فعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٧هـ) قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (١).

وفى رواية: من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر (٢).

#### ٣-وقت صلاة المغرب؛

يدخل وقت المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر لحديث عبدالله بن عمرو أن النبى على الشيئة قال: «وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق»(٣).

وعن أبى موسى الأشعرى (ت ٤٤هـ(٤) - رضى الله عنه): أن سائلاً سأل رسول الله عنه): أن سائلاً سأل رسول الله عنه مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه: «فأمره وأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثانى، قال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت بين هذين»(٥).

#### ٤- وقت صلاة العشاء:

يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل.

فعن «عائشة» (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (٦٠).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة. (٢) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) الشفق: هو الحمرة في الأفق بعد الغروب إلى العشاء أو إلى قريب منها، أو إلى قريب العتمة.
 روى هذا الحديث مسلم، انظر: فقه السنة/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن قيس بن سليم اليماني، أبو موسى الأشعرى، من فرسان الصحابة وشجعانهم الفاتحين، وكان حسن الصوت بتلاوة القرآن، (ت ٤٤هـ) على خلاف.

انظر: هامش المرشد الوجيز/١٤٩، والطبقات الكبرى ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: فقه السنة ١٠١/١.

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري.

#### ٥- وقت صلاة الصبح:

يبدأ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس، لما تقدم من حديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله على قال: وقت الطهر إذا زالت الشمس، ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ومالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرنى شيطان»(٢).

#### •• تنبيه:

قال الحنابلة؛ إن للعصر وقتين: اختياريًا، وضروريًا.

فالأول: ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثليه.

والثاني: ما بعد ذلك إلى غروب الشمس.

إلا أنهم قالوا: يحرم إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت الضروري وإن كانت أداءً.

ووقت المغرب: يبدأ من مغيب جميع قرص الشمس، وينتهى بمغيب الشفق الأحمر.

وإن للعشاء وقتين: اختياريا، وضروريا.

فالأول: من مغيب الشفق إلى مضى ثلث الليل الأول.

والثاني: من أول الثلث الثاني من الليل، إلى طلوع الفجر الصادق.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود، انظر: فقه السنة ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: فقه السنة ١/ ٩٨.

إلا أنهم قالوا: من أوقع الصلاة فيه كان آثمًا وإن كانت وقت أداء.

أما الصبح والظهر والمغرب: فليس لها وقت ضروري.

ثم قالوا: إن الأفضل تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت إلا في ثلاثة أحوال.

إحداها: أن يكون وقت حرّ، فإنّه يسنّ في هذه الحالة تأخير الصلاة حتى ينكسر الحر.

ثانيها: أن يكون وقت غيم، فيسن لن يريد صلاته في جماعة حالة وجود الغيم، أن يؤخر الصلاة إلى قرب وقت العصر، ليخرج للوقتين معا خروجًا واحدًا.

ثالثها: أن يكون في الحج ويريد أن يرمى الجمرات فيسن له تأحير صلاة الظهر حتى يرمى الجمرات.

هذا إذا لم يكن وقت الجمعة ، أما الجمعة فيسنُّ تقديمها في جميع الأحوال.

وأما المغرب: فإن الأفضل تعجيلها إلا في أمور منها: أن يكون وقت غيم، فإنه يسن في هذه الحالة لمن يريد صلاتها في جماعة أن يؤخرها إلى قرب العشاء، ليخرج لهما خروجًا واحدًا.

ومنها: أن يكون ممن يباح له جمع التأخير؛ فإنه يؤخرها ليجمع بينها وبين العشاء، إن كان الجمع أرفق به.

ومنها: أن يكون في الحج، وقصد المزدلفة وهو محرم، فإنه يسنُّله أن يؤخر صلاة المغرب، مالم يصل إلى المزدلفة قبل الغروب، فإن وصل إليها قبل الغروب صلاّها في وقتها.

وأما العشاء: فالأفضل تأخيرها حتى يمضى الثلث الأول من الليل.

وأما الصبح: فالأفضل تعجيلها في أول الوقت في جميع الأحوال(١).

#### والله اعلم

<sup>(</sup>١) انظر: تفصيل ذلك في كل من:

١- الفقه على المذاهب الأربعة / ٩٤ -٩٧.

٢- الروض المربع ١/ ٤٢.

المبحث

الثالث

# في فرائض الصلاة

للصلاة فرائض «أركان» تتركب منها حقيقتها بحيث إذا تخلف فرض منها لا تتحقق الصلاة، ولا يعتد بها شرعًا وإليك بيان هذه الفرائض:

# أولا: تكبيرة الإحرام:

وهى أن يقول: «الله أكبر» باللغة العربية إن كان قادرًا عليها، فإن عجز عنها ولم يستطع أن يتعلمها، تترجم عنها باللغة التي يستطيعها.

# وإليك بعض الأحاديث الدالة على ذلك:

الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (١) .

٢- عن أبى حميد أن النبى ﷺ كان إذا قام إلى الـصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه ثم
 قال: «الله أكبر»<sup>(۱)</sup>.

٣- وعن على بن أبى طالب أن النبي عَلَيْكُ كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر»(٣).

ثانيا: القيام في الفرض: وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقد قال الله - تعالى -: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وأما السنة: فعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - قال: كانت بى بواسير، فسألت النبى عَلَيْكُمْ عن الصلاة؟ فقال: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، انظر: منهاج المسلم/ ٢٢١، وفقه السنة ١٣٣/.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، ابن حبان. ﴿ ٣) أُخرِجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، انظر: منهاج المسلم/ ٢٢١، وفقه السنة ١/ ١٣٤.

وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع من الأمّة على ذلك.

ويجب أن يقف منتصبًا معتدلا، ولا يضر انحناؤه قليلا بحيث لا يكون إلى الركوع أقرب.

أما من عجز عن القيام في الفرض فله أن يصلى حسب قدرته فالله - تعالى - لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وحديث عمران بن حصين المتقدم يستفاد منه أن العاجز عن القيام في الصلاة له أن يصلى كيفما استطاع إلى ذلك سبيلا.

تأمل معى قـول النبى عَلَيْنَةِ: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فـإن لم تستطع فعلى جنب».

أما صلاة النافلة فللإنسان أن يصلى من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد.

فعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: حدثت أن رسول الله عليه قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة»(١).

## ثالثا، قراءة الفانحة في كل ركعة من ركعات الفروض،

فقد وردت الأحاديث الصحيحة في افتراض قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة ، وإليك بعض الأحاديث في هذا الشأن:

١ - عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبى عَلَيْ قسال: «لا صلاة لمن لم يقلي قسال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(٢).

٢- عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله حده الله عليه الله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن -وفى رواية - بفاتحة الكتاب، فهى خداج (٣)».

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، انظر: منهاج المسلم/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) خداج: أي ناقصة، رواه الشيخان.

٣- وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقل بفاتحة الكتاب» (١).

#### رابعا: الركوع:

وهو فرض في كل صلاة للقادر عليه.

يقول النبي ﷺ لخلاد بن رافع حين أساء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا».

وفي القدر المجزئ في الركوع خلاف بين العلماء. .

وقد قال الحنابلة: إن المجزئ في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطًا في الخلقة لا طويل اليدين ولا قصيرهما.

وكمال الركوع: أن يمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه بإزاء ظهره بحيث لا يرفعه عنه ولا يخفضه. وكمال الركوع: بالنسبة للقاعد أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه (٢).

## خامسا: الرقع من الركوع:

ويشترط فيه الاعتدال قائمًا مع الطمأنينة.

قالت «عائشة» أمّ المؤمنين -رضى الله عنها- كان النبى ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائمًا. (٣).

## سادسا: السجود.

## سابعا: الرفع منه:

لقوله ﷺ للمسىء صلاته: «ثم استجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا».

وحقيقية الطمأنينة: أن يمكث المصلى بعد استقرار أعضائه زمنًا بمقدار تسبيحة (٤). وأعضاء السجود سبعة: الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان.

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة بإسناد جسن، انظر: فقه السنة ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة/ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم. (٤) انظر: منهاج المسلم/ ٢٢٢.

فعن العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب (۱) ، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» (۲) .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال النبي عَيَيْكِيد: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيديه على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين» (٣).

ثامنا، الجلوس بين السجدتين.

تاسعا. الجلوس الأخير.

عاشرا، التشهد الأخير،

قال عبدالله بن مسعود كنا إذا جلسنا مع الرسول على الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان فقال رسول الله حده الله على الله تقولوا الله على الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض، «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن «محمداً» عبده ورسوله» ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به»(٤).

# حادى عشر، الطمأنينة في كلركن من الأركان؛

لقول النبى عَيَّالِيَّةِ للمسىء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل، ثم اجلس حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»(٥). انظر لفظ الحديث؟

مع إرب. (٢) رواه الجماعة إلا البخاري.

 <sup>(</sup>۱) سبعة آراب : أعضاء جمع إرب.
 (۳) متفق عليه، انظر: فقه السنة ١٣٨/١-١٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة، قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود، لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الترمذي، والخطابي، وابن عبدالبر، وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصححديث في التشهد، انظر: فقه السنة ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.

#### ثاني عشر، التسليم،

فعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أن النبى عَلَيْ قَال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (١).

وعن عامر بن سعد عن ابنه قال: كنت أرى النبسى عليه الله عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (٢).

وعن وائل بن حمير قال: صليت مع المنبى عَلَيْكُ فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» (٣).

## ثالث عشر؛ الترتيب بين الفرائض؛

فلا يجوز أن يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام، ولا يسجد قبل الركوع، وهكذا. إذ هيئة الصلاة حفظت عن رسول الله عَيَالِينَ .

فعن عبدالله بن غنيم أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي على التي كان يصلى لنا بالمدينة: فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى أفاء الفيء، وانكسر الظل، قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال: سمع الله لمن حمده، واستوى قائمًا، ثم كبر وخر ساجدًا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائمًا، وكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية.

فلما قسضى صلاته أقبل إلى قسومه بوجهه ثم قال: احفظوا تكبيرى وتعلموا ركوعى وسجودى؛ فإنها صلاة رسول الله عليه التي كان يصلى لنا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله -عليه الصلاة والسلام - لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه ثم قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي. (۲) رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، انظر: فقه السنة ١٤١-١٤١.

«يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله -عز وجل- عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله - تعالى - فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس فألوى بيده إلى نبى الله على نبى الله على الله الله الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله؟ أنعتهم لنا، فَسُرَّ وجه النبى على الله؟ أنعتهم لنا، فَسُرَّ وجه النبى على الله الأعرابي : فقال رسول الله على الله أناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تجابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نوراً في جلسهم عليها، فيجعل وجوههم نوراً وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (۱).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو يعلى بإسناد حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، انظر: فقه السنة ١٣١/١.

# في سنن الصلاة

المبحث

الرابع

## وسنن الصلاة تنقسم إلى قسمين:

الأول: سنن تكون قبل الدخول في الصلاة.

الثاني: سنن تكون بعد الدخول في الصلاة وأثناء الصلاة.

وإليك بيان كل قسم على حدة.

#### فالسنن التي قبل الصلاة:

الأذان، والإقامة:

وسأتحدث -إن شاء الله تعالى- عما يلى:

(ب) دليل مشروعية الأذان.

(أ) تعريف الأذان.

(د) ألفاظ الأذان.

(ج) ما هو الأصل في الأذان؟

(و) شروط صحة الأذان.

(هـ) حكم الأذان.

(ح) ما يستحب لمن يسمع الأذان.

(ز) الأمور المستحبة في الأذان.

(ي) ما يستحب لمن يسمع الإقامة.

(ط) الإقامة، وتعريفها وألفاظها.

(ك) فضل المؤذنين.

وإليك تفصيل الحديث عن ذلك فيما يلى:

## (أ) تعريف الأذان:

الأذان معناه في اللغة: الإعلام، قال الله - تعالى -: ﴿ وَأَذَانٌ مَنَ اللَّهِ وَرَسُوله ﴾ [التوبة: ٣]: أي إعلام،

ومعناه شرعًا: الإعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة معلومة من الشارع.

# (ب) دليل مشروعية الأذان:

لقد ثبتت مشروعية الأذان بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذَكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ... ﴾ [الجمعة: ٩].

وقوله: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعبًا . . . ﴾ [المائدة: ٥٨].

وأما السنة: فقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث أذكر منها مايلي:

١- عن جابر -رضى الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال لبلال: «يا بلال إذا أذنت فترسل، في أذانك وإذا أقمت فاحدر»(١).

٢- وعن عثمان بن أبى العاص - رضى الله عنه - قال: يا رسول الله اجعلنى إمام قومى، قال: «أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٢).

وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة منذ عهد النبي عَلَيْكُ على مشروعية الأذان، ولم يخالف منهم أحد.

# (ج) الأصل في الأذان؛

لقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية بالمدينة المنورة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر مشروعيته فقد كفر - والعياذ بالله تعالى -.

وسبب مـشروعيـة الأذان أن النبى ﷺ لما قدم المدينة المنورة، صعب على الناس معرفة أوقات الصلاة فتشاوروا في أن ينصبوا علامة يعرفون متى وقت الصلاة للنبي ﷺ كي لا تفوتهم الجماعة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: التاج ١/ ١٦٥. . . . . . (٢) رواه الخمسة إلا البخاري، انظر: التاج ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وأبو داود، انظر: المتاج ١٦٤/١.

فأشار بعضهم بالناقوس، فقال النبي ﷺ: «هو للنصاري».

وأشار بعضهم بالبوق فقال: «هو لليهود».

وأشار بعضهم بالدف فقال: «هو للروم».

وأشار بعضهم بإيقاد النار فقال: «هي للمجوس».

وأشار بعضهم بنصب راية: فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضًا، فلم يعجبه على ذلك ولم تتفق آراؤهم على شيء، فقام النبي حله الله عليه مهتمًا، فبات عبدالله بن زيد مهتمًا باهتمام النبي عليه فرأى في نومه ملكًا علمه الأذان والإقامة، فأخبر النبي عليه ذلك وقد وافقت الرؤيا الوحى، فأمر بهما النبي عليه .

وهذا المعنى رواه محمد بن إسحاق فقال: حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمى عن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثنى أبو عبدالله بن زيد قال: لما أمر رسول الله عَلَيْ بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة، طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا فى يده، فقلت: يا عبدالله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ماهو خير من ذلك، فقلت: بلى، فقال: تقول:

الله أكبر . . الله أكبر . . الله أكبر . . الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله . . أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن «محمدًا» رسول الله. . أشهد أن «محمدًا» رسول الله

حي على الصلاة. . حي على الصلاة

حي على الفلاح . . حي على الفلاح

الله أكبر . . الله أكبر . . لا إله إلا الله

قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة:

الله أكبر . . الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن "محمدًا" رسول الله ، حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

فلما أصبحت أتيت رسول الله عليه فأخبرته بما رأيت فقال: «إنها رؤيا حق، إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنّه أندى صوتًا منك»، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب – رضى الله عنه فخرج يجر رداءه فقال: يا رسول الله، وألذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى، فقال رسول الله عليه: «الحمد لله»اهـ(١).

## (د)ألفاظ الأذان؛

قال أحمد والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى: إن ألفاظ الأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيها واستدلوا على ذلك بحديث عبدالله بن زيد المتقدم.

وقالوا: الأخـذبه أولى، لأن بلالا كان يؤذن به مع رسـول الله ﷺ دائمًا سـفرًا وحضرًا، وأقره النبي ﷺ على أذانه بعد أذان أبى محذورة (٢).

قيل لأبى عبدالله أليس حديث أبى محذورة، بعد حديث عبدالله بن زيد لأن حديث أبى محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبى على المدينة فأقر بلالا على أذان «عبدالله بن زيد»؟ وهذا من الاختلاف المباح فإن رجّع فلا بأس.

وقال إسحاق إن الأمرين كليهما قد صح عن النبي عَيَالِيُّ (٣).

وقال مالك والشافعى ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان المسنون أذان أبى محذورة وهو مثل أذان عبدالله بن زيد المتقدم، إلا أنه يسن الترجيع، وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته، إلا أن مالكا قال: التكبير في أوله مرتان فقط فيكون الأذان عنده سبع عشرة كلمة، وعند الشافعي تسع عشرة كلمة، وأصبحوا بما رواه أبو محذورة أن النبي عشرة لقنه الأذان، وألقاه عليه فقال له: تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن «محمداً» رسول الله، أشهد أن «محمداً» رسول الله، أشهد أن «محمداً» رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادتين:

<sup>(</sup>۱) رواه الأثرم وأبو داود، وذكر الترمذي آخره بهذا الإسناد، وقال: هو حديث حسن صحيح. انظر: المغنى ٢/٤٠٤-٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام على أذان أبي محذورة. (٣) انظر: المغنى ١/ ٥٠٥.

أشهد أن لا إلىه إلا الله أشهد أن لا إلىه إلا الله أشهد أن «محمدًا» رسول الله

ثم ذكر سائر الأذان، واحتج مالك بأن ابن محيريز قال: كان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله (١).

ويسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله: حي على الفلاح، ويسمى التثويب، وبذلك قال ابن عمر والحسن البصرى، وابن سيرين، وإسحاق وأبو ثور والشافعي وأحمد.

والدليل على ذلك ما رواه النسائى عن أبى محذورة قال: قلت: يا رسول الله علمنى سنة الأذان فذكره إلى أن قال بعد قوله: حى على الفلاح «فإن كان فى صلاة الصبح قلت: «الصلاة خير من النوم» مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله».

ويكره التثويب في غير الفجر، لما روى عن بلال أنه قال أمرني رسول الله عَلَيْكَمْ: «أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء»(٢).

ويروى أن ابن عمر - رضى الله عنهما - دخل مسجدًا يصلى فيه فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر، فخرج فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة.

ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن النوم فاختصت بالتثويب (٣).

## (ه)حكم الأذان:

اختلف الفقهاء في حكم الأذان وإليك بيان ذلك:

أولا: قال أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة: إن الأذان سنة مؤكدة، ويكره ترك الأذان للصلوات الخمس، لأن النبي عَلَيْ كانت صلاته بأذان وإقامة، وكذلك كانت صلاة الصحابة من بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه. انظر: المغنى ٨/١ ٤٠٨.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: المغنى ١/ ٤٠٤-٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

وبناءً عليه؛ فإن من صلى بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، والدليل على ذلك ما روى عن علقمة بن قيس النخعى (ت ٢٦هـ)، والأسود بن يزيد النخعى (ت٥٧هـ)، أنهما قالا: دخلنا على عبدالله(١) فصلى بلا أذان ولا إقامة(٢).

ثانيا: وقال أبو بكر بن عبدالعزيز وأكثر الحنابلة: الأذان من فروض الكفايات، وعلى هذا القول: إذا قام بالأذان من تحصل به الكفاية يسقط عن الباقين (٣).

ثالثا: وقال كل من:

- (۱) عطاء بن يسار (ت ۱۰۲هـ).
- (٢) والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر (ت ١٥٧هـ).
  - (٣) و مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ).

#### الأذان فرض:

واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه مالك بن الحويرث حيث قال: أتيت النبي عَلَيْهُ أنا ورجل نودعه فقال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما»(٤).

فقالوا: إن الأمر للوجوب، ولأن النبي ﷺ داوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة (٥).

#### •• تنبيه:

قال ابن قدامة وهو من فقهاء الحنابلة: من أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر، وقال القاضي: لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين.

(٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) هل المراد عبدالله بن عباس(ت ٦٨هـ).

أو عبدالله بن عمر بن الخطاب(ت ٧٣هـ).

أو عبدالله بن عمرو بن العاص(ت ٦٥هـ).

أو عبدالله بن السائب (ت ٧٠هـ).

لم يبين لنا الراوى المراد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الأثرم، انظر: المغنى ١/٤١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق.

ثم قال: وقال مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجتمع فيها للصلاة، وذلك لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة، ويدركوا الجماعة، ويكفى في المصر أذان واحد، إذا كان بحيث يسمعهم.

ثم قال: وقال أحمد: وفي الذي يصلى في بيته: يجزؤه أذان المصر، وهو قول الأسود، وأبى مجلز، ومحاهد، والشعبي، والنخعي، وعكرمة، وأصحاب الرأى وقال ميمون بن مهران، والأوزاعي تكفيه الإقامة.

ووجه ذلك أن النبى على قال للذى علمه الصلاة: «إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» اهد، ولم يأمره بالأذان، وفي لفظ رواه النسائي: «فأقم ثم كبر»اهد(۱).

## (و) شروط صحة الأذان؛

لا يصح الأذان إلا إذا كان مرتبًا، وفقًا للكيفية التي وردت عن النبي على والتي سبق بيانها ولأنّه شرع في الأصل مرتبًا وعلمه النبي صه الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبًا.

# (ز) الأمور المستحبة في الأذان؛

# يستحب من المؤذن الأمور التالية:

الأمر الأول:

أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه، لما رواه أبو حنيفة: أن بلالا - رضى الله عنه - أذّن وضع أصبعيه في أذنيه (٢).

وعن سعد مؤذن الرسول ﷺ: أن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يجعل أصبعيه فى أذنيه، قال: «إنه أرفع لصوتك» اهر (٣)، وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال: سألت أبا القاسم الخرقى – وهو من علماء الحنابلة – عن صفة ذلك، فأرانيه بيديه جميعاً فضم أصابعه على راحتيه، ووضعهما على أذنيه، واحتج لذلك بما روى عن ابن عمر – رضى الله عنهما أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك، واجعلها مضمومة على أذنيك (٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: المغنى ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١/ ١٨. .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ١/٤٢٣.

الأمرالشانى: يستحب في الأذان رفع الصوت ليكون أبلغ في الإعلام، وأعظم للثواب.

الأمر الثالث: يستحب أن يؤذن قائمًا.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائمًا.

فقد كان مؤذنو رسول الله ﷺ يؤذنون قيامًا، وإن كان للمؤذن عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدًا.

قال الحسن العيدى: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله عَلَيْكُ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدًا(١).

الأمر الرابع؛ يستحب أن يؤذن على شيء مرتفع، ليكون أبلغ لتأدية الصوت.

فعن عروة بن الزبير عن امرأة من بنى النجار قالت: كان بيتى من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر (٢).

الأمر الخامس: يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، فإن مؤذنى النبى عَلَيْكُمْ كانوا يؤذنون مستقبلى القبلة.

الأمر السادس: يستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال: «حى على الصلاة»، وعلى يساره إذا قال: «حى على الفلاح»، ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته.

والدليل على ذلك ما رواه أبو جميفة حيث قال: أتيت رسول الله وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح التفت عينًا وشمالا ولم يستذر (٣).

#### (ح) ما يستحب لنسمع المؤذن؛

يستحب لمن سمع المؤذن أن يفعل مايلى:

<sup>(</sup>١) رواه الأثرم، انظر: المغنى ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، انظر: المغنى ١/٤٢٤.

#### أولا: أن يقول مثل ما يقول:

والأصل فيه ما رواه أبو سعيد الخدري - رضى الله عنه - أن رسول الله على قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»(١).

وزاد البخارى: «ثم صلوا على، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة»(٢).

ثانيا: يستحب أن يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - أن رسول الله على قال: «من قال مثل ما يقول المؤذن إلا فى الحيعلتين فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» من قلبه دخل الجنة»(٣).

ثالثا، عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله على قال: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن «محمدًا» عبده ورسوله، رضيت بالله ربّا، و«بمحمدًا» رسولا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه»(٤).

رابعا: عن جابر - رضى الله عنه - أن رسول الله على قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت «محمداً» الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» (ه) الإقامة:

#### تعريفها، وألفاظها

هى الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وألفاظها قد ورد فيها روايتان: الأولى: أنها سبع عشرة كلمة وهى:

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن «محمدًا» رسول الله

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن «محمدًا» رسول الله

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه الخمسة إلا البخاري، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التّاج ١٦٦١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود، انظر: التاج ١٦٦١١.

<sup>(</sup>٥) رواه الخمسة إلا مسلمًا، انظر: المصدر السابق.

حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة

حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله(١)

الثانية: أنها إحدى عشرة كلمة وهي:

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن «محمداً» رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله (٢)

ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وبهذا قال الشافعي وأحمد، والدليل على ذلك قول النبي عَلَيْ في حديث زياد بن الحارث الصدائي:

"إن أخا صداء أذّن، ومن أذّن فهو يقيم"، ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة: فيسنّ أن يتولاهما واحد كالخطبتين (٣).

# (ى) مايستحب لن يسمع الإقامة،

يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم ويقول عند كلمة «قد قامت الصلاة» أن يقول: أقامها الله وأدامها.

وذلك لما رواه أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي عَلَيْكُمْ أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي طعاله عليه بسلم: «أقامها الله وأدامها» (٤).

## (ك)فضل المؤذنين،

لقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة أقتبس منها يلي:

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة إلا البخارى، انظر: التاج ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ١/ ٤١٥ أ-٤١٦.

<sup>(3) (: ( //</sup> ٧٢3.

١ ـ عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبى عَلَيْهُ قال: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين» (١).

٧\_ وعن معاوية بن أبي سفيان - رضى الله عنه - عن النبي عليه قال: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة»(٢).

٣\_ وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- أن النبى عَلَيْنَةً قال: «المؤذن يُغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس».

وزاد في رواية: «وله مثل أجر من صلى معه» <sup>(٣)</sup>.

#### والسنن التي تكون أثناء الصلاة بيانها فيما يلي،

#### رفع اليدين حذو المنكبين،

عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، قال عبدالله بن عمر (ت ٧٣هـ - رضى الله عنهما): إن النبى عليه كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك (١٤).

والمختار في صفة الرفع، أن يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، وينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنًا لتكبيرة الإحرام، ويجوز أن يكون متقدمًا عليها.

قال ابن عمر: كان النبى عَلَيْهُ يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه، أو قريبًا من ذلك (٥).

وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام، فقد قال ابن عمر - رضى الله عنهما - كان النبي عَلَيْة إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والشافعي، والترمذي، انظر: التاج ١/١٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأحمد، انظر: المصدر المتقدم. ﴿ ﴿ ٣) رواه ابو داود، والنسائى، انظر: التاج ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، انظر: منهاج المسلم/ ٢٢٤. . . (٥) رواه أحمد وغيره، انظر: فقه السنة ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، ومسلم.

وأما رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فقد روى اثنان وعشرون صحابيًا أن رسول الله ﷺ كان يفعله (١).

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: كان النبى على إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، كذلك وقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» (٢).

#### ٢- وضع اليد اليمنى على اليسرى:

يروى ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين أذكر منهم:

- (١) عليًّا بن أبي طالب (رضي الله عنه ت ٤٠هـ).
  - (٢) أبا هريرة (رضى الله عنه- ت ٥٧هـ).
  - (٣) سعيدا بن جبير (رضى الله عنه- ت ٩٥هـ).
  - (٤) سفيان الثورى (رضى الله عنه- ت ١٦١هـ).
- (٥) محمد ابن إدريس الشافعي (رضي الله عنه- ت ٢٠٤هـ)(٣).

وقد ورد في ذلك عشرون حديثًا»<sup>(٤)</sup>.

## أذكر منها مايلي:

۱ - روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله على يؤمنا في أخذ شماله بيمينه (۵).

٢- وعن سهل بن سعد بن مالك (ت ٩١هـ) قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (٦).

<sup>(</sup>١) انظُر: فقه السنة ١٤٣/١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى، ومسلم ، والبيهقى، وللبخارى: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ولا يرفعهما بين السجدتين.

وزاد البيهقى: فمازالت بملك صلاته على حتى لقى الله - تعالى -، انظر: فقه السنة ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة ١/ ٤٧٦. (٤) انظر: فقه السنة ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين.

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى، انظر: المغنى لابن قدامه ١/٤٧٢، ومنهاج المسلم/ ٢٢٦.

٣- وعن عبدالله بن مسعود (ت ٣٦هـ)، أن النبي ﷺ مرّ به وهـ و واضع شماله على يمينه فأخذ يمينه فوضعها على شماله (١).

٤ - وعن عطيف قال: ما نسبت من الأشياء فلم أنس أنى رأيت رسول الله علي المسلة (٢).
 واضعًا عينه على شماله في الصلاة (٢).

فإن قيل: ماهي كيفية وضع اليدين؟

أقول: اختلفت الروايات في ذلك.

وقد قال الكمال بن الهمام: لم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة (٣).

#### وقد روى عن كل من،

على بن أبى طالب - رضى الله عنه -.

وأبى هريرة - رضى الله عنه -. والنخعى - رضى الله عنه -.

والثورى - رضى الله عنه -. وإسحاق - رضى الله عنه -.

وأحمد بن حنبل - رضى الله عنه -.

أنه يضعهما تحت سرّته<sup>(٤)</sup>.

لما روى عن على بن أبى طالب أنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة (٥).

وعن أحمد بن حنبل أيضًا أنّه يضعهما فوق السرّة وهو قول سعيد بن جبير والشافعي. لما روى وائل بن حجر قال: رأيت النبي عَلَيْ يصلى فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى(٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده. انظر: المغنى ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ١/ ٤٧٢-٤٧٣.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٣) انظر: فقه السنة ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) روآه أحمد، وأبو داود.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٤٧٣/١.

#### ٣- دعاء الاستفتاح:

ومحله بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة، فيسن للمصلى أن يأتى بأى دعاء، ويستحب أن يكون من الأدعية التى كان يدعو بها النبى على الله ويستفتح بها الصلاة، وإليك قبسًا من هذه الأدعية:

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٧هـ) قال: كان رسول الله عنه الله عنه الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد» (١).

وعن على بن أبى طالب (ت ٤٠ هـ - رضى الله عنه) قال: كان رسول الله وعن على بن أبى طالب (ت ٤٠ هـ - رضى الله عنه) قال: الوجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لا اشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر ذنوبى جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنى لأحسن الأخلاق، لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت، واهدنى لأبيك وسعديك، والخير كله في يديك، تباركت وتعاليت يصرف عنى سيئها إلى أنت لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك» (٢).

وعن عبدالرحمن بن عوف - رضى الله عنه - قال: سألت «عائشة» - رضى الله عنها- بأى شيء كان نبى الله عَلَيْكُ يفتتح صلاته إذا قام الليل؟

قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «السلهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنى لما اختلفت فيه من الحق بإذنك، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخارى، ومسلم، وأصحاب السنن إلا الترمذى، انظر: فقه السنة ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، وغيرهم، انظر: فقه السنة ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وعن عبدالله بن عباس (ت ٦٨هـ - رضى الله عنهما) قال: كان النبي على إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن

ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن

ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن

ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق و «محمد» حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إلىه إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

#### ٤- الاستعادة:

إن الاستعادة قبل القراءة في الصلاة سنة وبذلك قال: الحسن وابن سيرين وعطاء، والثورى، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأحمد (٢).

والدليل على ذلك قوله الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعَدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل:٩٨].

وعن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» (٣).

#### ٥- التسمية:

إن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة قبل الفاتحة سنة.

فعن نعيم المجمر أنه قال: صليت وراء أبى هريرة - رضى الله عنه - فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، وقال: والذي نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله عَلَيْهُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ١/ ٤٧٥. ﴿ ٣) رواه الترمذي، وقال: هذا أشهر حديث في الباب، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي.

وعن «أم سلمة» -رضى الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في الصلاة: «بسم الله الرحمن الرحيم» وعدها آية (١).

وروى ابن المنذر أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة: «بسم الله الرحمن الرحيم»(٢).

وقال مالك والأوزاعي: لا يقرؤها في أول الفاتحة.

فقد روى شعبة وشيبان عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي عَلَيْكَةً، وأبى بكر، وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم».

وفي لفظ: وكلهم يخفي «بسم الله الرحمن الرحيم».

وفي لفظ أن رسول الله ﷺ كان يسر «بسم الله الرحمن الرحيم»، وأبو بكر وعمر (٣).

# ٦- التأميسن:

وهو أن يقول المصلى عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: «آمـين»(٤).

وهو سنة للإمام والمأموم والمنفرد، ويكون سرًا في الصلاة السريّة، وجهرًا في الجهريّة، وقد روى ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين أذكر منهم:

عبدالله بن عمر (رضى الله عنهما- ت ٧٣هـ).

وعبدالله بن الزبير (رضى الله عنهما- ت ٧٣هـ).

وسفيان بن سعيد الثوري (رضي الله عنه- ت ١٦١هـ).

وعطاء بن يسار (رضى الله عنه- ت ١٠٢هـ).

ومحمد ابن إدريس الشافعي (رضي الله عنه- ت ٢٠٤هـ).

وإسحاق بن راهويه - رضى الله عنه -.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى ۱/۷۷۷.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شاهين، انظر: المغنى ١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) في لفظ «آمين» لغتان: قصر الألف ومدها، مع تخفيف الميم فيهما، ومعنى «آمين»: اللهم استجب لي قاله الحسن، انظر: المغنى ١/ ٤٩٠.

وابن أبى شيبه أبو بكر عبدالله بن قدرة (رضى الله عنه- ت ٢٣٥هـ).

وأحمد بن حنبل (رضى الله عنه- ت ٢٤١هـ).

وسليمان بن داود - رضى الله عنه -.

وقد روى في ذلك العديد من الأحاديث أذكر منها مايلي:

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على: «إذا أمّن الإسام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له»(١).

وروى وائل بن حــجر أن النبي عَلَيْهِ كـان إذا قــال: «ولا الضالين» قــال: «آمين»، ورفع بها صوته (۲).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله رَبِيلِيَّ إذا تلا: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: «آمين»، حتى يسمع من يليه من الصف الأول<sup>(٣)</sup>.

وقال عطاء بن يسار (ت ١٠٢هـ): أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد، إذا قال الإمام «ولا الضالين» سمعت لهم رجة «آمين» (٤).

#### ٧- القراءة بعد الفاتحة:

يسن للمصلى أن يقرأ سورة أو آية لها معنى مستقل بعد قراءة الفاتحة في ركعتى الصبح والجمعة ، والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

عن أبى قتادة أن النبى ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطول في الركعة الأولى مالا يطول بها الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: المغنى ١/٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود، والترمذي، وقال: ومد بها ضوته.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال: يسمع أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد.

<sup>(</sup>٤) انظر: فقه السنة ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى، ومسلم، وأبو داوه، وزاد: قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. انظر: المغنى ٧/٣/١، وفقه السنة ١/١٥١.

#### ٨- الجهر بالقراءة والإسرار بها:

يسن الجهر بالقراءة لكل من الإمام، والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح والجمعة.

ويسنُ الإسرار لكل مصل فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس (١)، والأصل في هذا: فعل النبي عَلَيْكُمْ، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢).

## ٩- التسميع، والتحميد؛

وهو أن يقول المصلى حال الرفع من الركوع: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» (٣).

وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أن رسول الله على كان إذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد»(٤).

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله على إذا قال: السمع الله لمن حمده، قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (٥).

#### ١٠ - ومن السنن،

أن يضع المصلى يديه على ركبتيه حال الركوع، وأن تكون أصابع يديه مفرجة.

وأن يبعد الرجل عضديه عن جنبيه لقوله رَانِي لأنس بن مالك: «وإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرّج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك» أما المرأة فلا تجافى بينهما، بل تضمهما إلى جنبها ؛ لأنه أستر لها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة/ ١٢٧. (٢) انظر: المعنى ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والشيخان. ﴿ 3) رواه احمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، انظر: المغنى ٨/١ ٥-٩٠٥، وفقه السنة ١/١٦٢–١٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة/١٢٦.

#### ١١- ومنها:

أن يسوى بين ظهره وعنقه في حالة الركوع لأنه عَلَيْكِ كان إذا ركع يسوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وأن يسوى رأسه بعجزه لأن النبي عَلَيْكُ كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يخفضها (١).

#### ١٢- ومنها:

أن ينصب ساقيه ، وأن ينزل إلى السجود على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويعكس ذلك عند القيام من السجود بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه .

وهذا إذا لم يكن به عذر، فإن كان به عذر كان له أن يفعل ما يستطيعه.

#### ١٣- ومنها:

أن يجعل في حال كفيه حذو منكبيه مضمومة الأصابع موجهة رؤوسها للقبلة.

#### ١٤- ومنها:

أن يبعد الرجل في حال سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه، وذراعيه عن الأرض، لأنه ﷺ كان إذا سجد جافى.

أما المرأة فيسن لها أن تلصق بطنها بفخذيها ، محافظة على سترها .

#### والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة/ ١٢٦.



# المبحث في أثر الصلاة في تربية المسلم الخامس

يعتقد الكثيرون أن علم التربية من العلوم المبتكرة حديثا، ولكننى أقول لهم: لقد سبق الإسلام إلى ذلك منذ زمن بعيد، يتضح ذلك بجلاء ووضوح حينما نلقى نظرة على مايلى:

# أولا، نزول القرآن الكريم منجما خلال ثلاث وعشرين سنة،

فما ذلك إلا لحكم تتعلق بتربية المسلم أشير إليها فيما يلى:

# الحكمة الأولى:

التدرج في تربية الأمة الإسلامية التي لازالت ناشئة ، ويندرج تحت ذلك الأمور التالية:

الأمر الأول: التدرج بهم في تكليفهم بالواجبات مثل: الصلاة، والصيام، والجهاد، وغير ذلك من سائر أنواع العبادات، والمعاملات.

الأمر الثانى: التدرج بهم فى تطهيرهم من العقائد الباطلة مثل: الشرك بالله - تعالى - ، وجحود البعث ، وإنكار أن يكون لله رسول من البشر.

الأمر الثالث: التدرج بهم في تطهيرهم من العادات القبيحة التي توارثوها، ودرجوا عليها، وتأصلت في نفوسهم، حيث كان من المتعذر عليهم تركها مرة واحدة، وذلك مثل: شرب الخمر، وأكل الربا، ونحو ذلك.

الأمر الرابع: التدرج بهم في تكميلهم بالعادات الحميدة، والفضائل الكريمة مثل: الصفح، والحلم، والإيثار، ورعاية الجوار، وغير ذلك.

#### الحكمة الثانية:

# من حكم نزول القرآن منجما:

التدرج في التشريع الإسلامي: وما ذلك إلا مثلا رائعا من أروع طرق التربية الإسلامية التي تتجلى فيها رحمة الله - تعالى - بعباده في أخذهم بالرفق،

والبعد بهم عن غوائل الطفرة والعنف، مثال ذلك: التدرج في تحريم الخمر حيث مرّ بأطوار ثلاثة:

الطور الأول: التصريح بأن الخمر ضررها أكثر من نفعها، وذلك للحث على التنفير منها، والبعد عنها، يرشد لذلك قول الله - تعالى-: ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ النَّاسِ وَالْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا . . ﴾ [البقرة: ٢١٩]

الطور الثانى: تحريم الخمر قرب القيام إلى الصلاة، حتى لا يدخل المصلى الصلاة وهو سكران، يتضح ذلك من قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُرُبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُم سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]

الطور الثالث: تحريم الخمر تحريما قطعيا في جميع الأوقات، ودليل ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رَجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ ﴿ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذَكْرِ اللَّه وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ مَن اللَّهُ عَن ذَكْرِ اللَّه وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ مَن اللَّهُ عَن ذَكْرِ اللَّه وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ مَن اللَّهُ عَن ذَكْرِ اللَّه وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ مَن اللَّهُ عَن ذَكْرِ اللَّه وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ اللَّهُ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ الْعَلَاقَ لَهُ لَا أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على مدى تربية الإسلام للفرد والجماعة.

بعد ذلك أنتقل إلى بيان أثر الصلاة في تربية المسلم فأقول وبالله التوفيق:

# حقيقة العبادة وآثارها في تربية المسلم:

إن من يعرف الله - تعالى - حق معرفته ويخشاه حق خشيته، ويعبده حق عبادته، ويوحده حق توحيده، يشعر من قلبه أن عبادة الله - تعالى - تستوعب كيان الإنسان كله: فكره، ولسانه، ورجله، ويده، بل جميع حواسه.

يشير إلى كل هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - حيث قال: قال رسول الله عنه الحديث القدسى: «إن الله - تعالى - قال: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه، وما يزال عبدى

يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى أعطيته، ولئن استعاذنى لأعيذنه»اهـ(١).

فعبادة الإنسان لله - تعالى - تأتى بعد أن يفكر المرء في خالقه ، ويعتقد اعتقاداً جازمًا عن طريق النقل والعقل أن الله - تعالى - أهل للعبادة .

فيعبده حينئذ وتستقر تلك العبادة في سويداء قلبه، وتظهر تلك العبادة على لسان العبد حين يكرر آيات الحمد والثناء على خالقه ورازقه، فحين يريد الإنسان أداء الصلاة مثلا، فإنه ينشرح صدره عند القيام لأدائها، وتشترك جميع حواسه فيها: فيسير على رجليه، ويستعين بيديه على استعمال ماء الوضوء، وغير ذلك من الحركات التي يؤديها بيديه أثناء الصلاة تعظيما لله – تعالى –.

كما إنه يستعمل لسانه، وسمعه، وبصره لأجل القيام بتلك العبادة.

ومن يطالع القرآن الكريم بتدبر وإمعان يجد العديد من الآيات القرآنية التي تحث على التفكر في مخلوقات الله - تعالى -.

فمن ذلك قوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ آلَ عَمَرَانَ: ١٩١،١٩٠].

ومن يمعن النظر في عبادة الله - تعالى - يجدها موزعة على كل من: القلب، واللسان، وسائر الجوارح والحواس (٢).

ولكل منها عبادة تخصها، وتارة تشترك كلها أو بعضها في نوع واحد من أنواع العبادة، وهذا ما سيتضح لك أثناء الحديث عن بيان أثر الصلاة في تربية المسلم، وذلك فيما يلى:

<sup>(</sup>١) رواه البخارى، انظر: رياض الصالحين/١٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: كيف السبيل إلى الله؟ / ٥٠ .

# أثر الصلاة في تربية السلم:

وسأتحدث - إن شاء الله تعالى - عن الفقرات التالية:

- (أ) أسرار الصلاة، وأثرها في تربية الفرد والجماعة.
- (ب) السر في تكرار الصلاة يوميّا وأثرها في تربية المسلم.
  - (ج<sup>)</sup> الصلاة تربية روحية .
- (د) أثر الصلاة في تربية الجانب الروحي في الفرد والجماعة.
  - (هـ) أثر الصلاة في تنمية الأخلاق الفاضلة عند المسلم.
    - (و) أثر الصلاة في تربية المسلم على النظافة.
      - (ز) أثر الصلاة في تقوية بدن المسلم.

وإليك تفصيل الحديث عن هذه الفقرات حسب ترتيبها:

# (أ) أسرار الصلاة، وأثرها في تربية الفرد والجماعة:

ما لا شك فيه أن من منحه الله - تعالى - عقلا سليما، وقلبا خاشعا، ونفسا مطمئنة يشعر بأن للعبادة مقاصد متعددة، في مقدمة هذه المقاصد، وأعلاها درجة، وأسماها منزلة، حسن التوجه إلى الله الواحد المعبود، وإفراده - تعالى - بالعبادة دون سواه، وهذا ما يتجلى في قول المؤمن: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفائحة: ٥].

ولعل الغاية القصوى من العبادة همى كسب رضوان الله - تعالى -، وبخاصة فى الدار الآخرة، ليكون من أولياء الله المقربين إليه، والداخلين فى عطفه، ولطفه، وعفوه، وغفرانه، والخارجين من سخطه، وغضبه، وعقابه.

فالصلاة مثلا: لعل الأصل في مشروعيتها الخضوع التام لله -سبحانه وتعالى - بإخلاص التوجه إليه، والوقوف على قدم الذلة بين يديه، وتذكير النفس بما لله - تعالى - : ﴿ . . . وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤].

وقال: ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذَكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

إذًا فالصلاة تشتمل على التذكير بأن الله - تعالى - أكبر من كل شيء سواه .

وإن الإنسان في الصلاة يطلب من الله - تعالى - أن يكفر عنه خطاياه، وأن يقبل منه عبادته، ويجعله من الفائزين في الدنيا والآخرة، قال - تعالى -: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتُهَجَّدٌ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

فصفات المؤمن عبادة وأخلاق، وقد بين القرآن مرة جانب العبادة، وأخرى جانب الأخلاق، ففي سورة الذاريات مثلا نجد العناية بالعبادة في وصف المتقين بارزًا، استمع إلى قوله - تعالى -: ﴿ . . . إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسنينَ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ اللَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ اللَّيلُ مِا يَهْجَعُونَ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مَنْ اللَّيلُ مِا اللَّهُ مُنْ اللَّيلُ مِنْ اللَّيلُ مَا وَلَيْ الْمَعْرُومَ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِهُ مُنْ اللللِهُ مُنْ اللللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنُولُولُ اللَّهُ مُنْ الللِهُ اللَّهُ اللللِهُ

وفى سورة الرعد نجد العناية بالجانب الأخلاقى بارزة فى وصف أصحاب العقول، اقرأ قوله - تعالى -: ﴿ ... إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ آلَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿ آلَ وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَاقْنَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مَمَا وَيَخْشُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿ آلَ وَالّذِينَ صَبَرُوا ابْتغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مَمَا وَيَخْشُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿ آلَ وَالّذِينَ صَبَرُوا ابْتغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مَمَا وَزَقْنَاهُمْ سَرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَنَة السَّيِّعَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ آلَ ﴿ جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُم مَن كُلُ بَابِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُم مَن كُلُ بَابِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ آلَ ﴾ [الرعد: ١٩-٢٤].

وإذا ما أمعنا النظر في هذه الأوصاف الأخلاقية مثل: الوفاء، وصلة الرحم، والصبر، والإنفاق. . . إلخ، نجدها أخلاقا فيها معنى العبادة، والتقوى؛ لأن الوفاء المقصود به الوفاء بعهد الله، وأنهم حين يصبرون فإنما يقصدون بذلك رضا الله - تعالى -، فهم في كل أخلاقهم وسلوكهم نجدهم يرجون بذلك وجه الله - تعالى - .

إن كل ما يقال في هذا الصدد: إن العبادة عند المؤمن لون من ألوان أخلاقه.

كما إن أخلاقه لون من ألوان عبادته؛ لأنهما وفاء لله وشكر لنعم الله، واعتراف بجميل الله.

فكلها مكارم أخلاقية يتحلى بها الفضلاء من الناس، فالمؤمن يعتبر الأخلاق الحميدة ضربا من ضروب العبادة المفروضة، فهو يؤديها ويعنى بها، كما يؤدى غيرها من الفرائض التي أمر بها القرآن الكريم.

استمع معى إلى قول الله - تعالى - في وصف المؤمنين:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبه مسكيناً ويَتِيماً وأسيراً ﴿ إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّه لا نُريدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً ﴿ فَوَقَاهُمُ اللّهُ عَبُوساً قَمْطَرِيراً ﴿ فَوَقَاهُمُ اللّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُوراً ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ﴿ فَ مُتَكِينَ فَيهَا عَلَى الأَرائِكُ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلالُها وَذُلَتَ فَعَالِيلاً فَهَا تَذْلِيلاً فَيها عَلَى الأَرائِكُ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً ﴿ وَدَانِيةً عَلَيْهِمْ ظَلالُها وَذُلَتَ فَوَارِيرَ مِن فَعَلَةً وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ فَنَ قَوَارِيرَ مِن فَعَلَّةً وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ فَنَ قَوَارِيرَ مِن فَعَلَّةً وَلَا مَعْنَد وَالْمَا كَانَ مَزَاجُها زَعْبِيلاً ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَدَانٌ مُخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسَبْتَهُمْ لُولُوا مَنْتُوراً فَلَكُ وَإِذَا مَسَعًى مَشَكُوراً وَلَا اللّهُ وَلَوْا أَسْتَوراً وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا عَلَيْهُمْ عَنَا لَا عَلَالُهُمْ ثَيَابُ سُندُس خُصْرٌ وَإِسْتَبُونًا مَنْكُوراً اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرَابًا طَهُوراً وَلَى اللّهُ عَلَاهُ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَشْكُوراً مَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَاهُمْ رَبُهُمْ شَرَابًا طَهُوراً وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَشْكُوراً وَلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ مُ عَنَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَشْكُوراً اللّهُ وَلَوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

حقًا، إن الجـزاء من جنس العمل ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شِرًّا يَرَهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

فالصلاة كما أمر بها الله - تعالى - هى: ركوع، وسجود، ودعاء، وتسبيحات، وحركات، وسكنات، أداها النبى الله السبي أمام أصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين-، وكان يقول لهم: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» فحفظوها عنه، وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل إلى وقتنا هذا وإن شاء الله ستظل إلى قيام الساعة.

وفى هذا يقول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلَمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا اللَّهُ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٧].

فالصلاة ليست مجرد ابتهال، ودعاء، وحركات، وسكنات، بل هي أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر، والقلب، واللسان.

وقد اشترط الإسلام للصلاة النظافة، والطهارة، وأخذ الزينة عند كل مسجد، قال - تعالى -: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

كما أمر الله - تعالى - بالاتجاه في الصلاة إلى قبلة واحدة وهى الكعبة المشرفة، قال - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرَهُ ... ﴾ [البقرة: ١٤٤].

كما وزعت الصلاة على أوقات الليل والنهار بمواقيت معينة، وحدد لكل صلاة منها ركعات معدودة، ورتبت كيفيتها على نسق موحد معلوم.

إن إقام الصلاة بهذه الصورة، وتلك الشروط التي رسمها (المنهج الإسلامي) لم يعرفه دين من الأديان السماوية السابقة.

والأصل في الصلاة أنها تؤدى استثالاً لأمر الله - تعالى -، وأداء لحقه على عباده، وشكرًا له على نعمائه، ولقد عنى الدين الإسلامي بأمر الصلاة، وطلب من كل مسلم، ومسلمة أن يؤديها كاملة غير منقوصة، وحذر الناس من تركها، أو التقصير فيها، قال - تعالى -: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّاعُونَ ٤ - ٥ ].

كما اعتبرها الإسلام عماد الدين، ومفتاح الجنة، وخير الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة.

فعن جابر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله رسي يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(١).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر»(٢).

# (ب) السرّفى تكرار الصلاة يوميا وأثرها في تربية السلم:

لقد جعل الإسلام الصلاة على المسلمين كتابا موقوتا، وأمرهم بإقامتها حين يمسون وحين يصبحون، وعشيا وحين يظهرون، يكررها المسلم يوميا خمس مرات لتكون هناك دائماً صلة روحية مع الله – تعالى –، يتطهر بها من غفلات قلبه، وأدران خطاياه.

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» اهـ(٣).

وعن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله على الله على الله عنه الله ع

لقد خلق الله - تعالى - هذا الإنسان، وجعله خلقا عـجيبا، حيث جـعل فيه الجانب الروحاني كالملائكة، والجانب الشهـواني كالبـهائم، والجانب العدواني كالسباع في ضراوتها.

لذلك نجد كثيرا ما تغلبه شهوته، ويستفزه الغضب فيقع في الخطايا، ويتردى في الدنايا، وليس العيب أن يخطئ الإنسان، فكل بني آدم خطاء ولكن العيب كل العيب هو أن يتمادى الإنسان في الخطأ والانحدار حتى يصير كالأنعام بل أضل سبيلا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/ ٤٣٠. . . (٤) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين/ ٤٣١.

ففى الصلاة اليومية فرصة، لكى يروض الإنسان نفسه، وينشئها على الفضائل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

إذًا فالصلاة التي يقف فيها الإنسان بين يدى الله - تعالى - خمس مرات كل يوم فرصة جيدة كي يشوب فيها المخطئ إلى رشده، ويفيق المغرور من سيئاته، ويرجع الإنسان العاصى إلى ربه وخالقه.

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على: "إن الله - تعالى - قال: من عادى لى وليّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى أعطيته، ولئن استعاذنى لأعيذنه "اهد(۱).

وعن أبى عبدالرحمن ثوبان مولى رسول الله عَلَيْ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ قال: سمعت رسول الله بها درجة، يقول: «عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة »اهـ(٢).

#### (ج) الصلاة تربية روحية:

إن أثر الصلاة ليس مقصوراً على هذا الجانب الذى سبق أن أشرت إليه وهو: غسل الأدران، وتكفير الخطايا والذنوب، ولكن للصلاة أثر آخر له قيمته ومنزلته في تربية روح الإنسان.

إن في الإنسان روحا لا يكفيها غذاء العلماء، ولا أدب الأدباء، ولا فلسفة المتفلسفين، وإنما لها غذاء آخر أسمى من كل هذا، ألا وهو: معرفة الله - تعالى -،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، انظر: رياض الصالحين/ ٦٠. (٢) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين /٦٣.

وحسن الصلة به، فالصلوات الخمس هي الغذاء الروحي اليومي للإنسان، وفي هذا المقام تروى لنا أم المؤمنين «عائشة» -رضى الله عنها- فتقول: كان النبي عَلَيْكُ يقوم من الله حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبدا شكورًا؟»(١).

ففى مناجاة العبد لربه فى صلواته غذاء روحى، وشحنة قدسية تثير القلب، وتشرح صدره، وفى الصلاة يقف الإنسان بين يدى ربه بلا حجاب، ويكلمه بلا واسطة ولا ترجمان، ويناجيه مناجاة القريب غير البعيد.

وصدق الله حيث قال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦].

وهو حين يستعين به - تعالى - فإنما يستعين بعزيز غير ذليل، وحين يسأله فإنما يسأل غنيًا غير بخيل.

# يشير إلى ذلك الحديث الآتى:

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - ، عن النبى على قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ، ثلاثا ، غير تمام » فقيل لأبى هريرة : إنا نكون وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها فى نفسك ، فإنى سمعت النبى على يقول : «قال الله -عز وجل - : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل ، فإذا قال العبد : «الحمد لله رب العالمين » قال الله - عز وجل - : حمدنى عبدى ، وإذا قال : «مالك يوم «الرحمن الرحيم» قال الله -عز وجل - : أثنى على عبدى ، وإذا قال : «مالك يوم الدين » قال الله : مجدنى عبدى ، وقال مرة : فوض إلى عبدى ، فإذا قال : «إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، فإذا قال : «اهدنا وإياك نستعين » قال : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، فإذا قال : «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل ، العبدى ولعبدى ما سأل »اهد(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: الأحاديث القدسية ١٤٠/١.

وعن جندب بن سفيان - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْ : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء »(١).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله على ما يحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلسى يا رسول الله، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» (٢).

# (د) أثر الصلاة في تربية الجانب الروحي في الفرد والجماعة:

مما لا ريب فيه أن من يؤدى الصلاة بشروطها، وأركانها، وآدابها، فإنه يشعر شعوراً حقيقيًا؛ بأنها تمده بقوة روحية تعينه على مواجهة متاعب الحياة، ومصائب الدنيا، يتجلى ذلك في قوله - تعالى -:

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ مَ اللَّهُ وَالسَّعِينَ ﴿ إِلَيْهِ وَالسَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ إِلَيْهِ وَالسَّرِةِ وَالسَّلَةِ وَالسَّرِةِ وَالسَّرِةِ وَالسَّرِةِ وَالسَّمِ فَا السَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّالِ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَالِمُ السَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَاسِ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَاسِمُ والسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَاسُولَ وَالسَاسُولَ وَالسَاسُولُ وَالسَاسُولُ وَالسَاسُولُ وَالسَّمُ وَالسَاسُولُ وَالْمُوالْمُ السَّمُ وَالسَّمُ وَالسَاسُولُ وَالسَاسُولَ وَالسَاسُولَ وَالسَاسُولُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ السَّمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَ

وقد جاء في الأثر أن النبي - صلع الله عليه بسلم- كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

فالمؤمن في الصلاة يتجه إلى ربه بنفسه، وجوارحه كلها، ويشكو إلى الله تعالى بثه، وحزنه، ويستفتح باب رحمته، ويطلب منه - تعالى - أن ينزل عليه الغيث، وينشر عليه رضوانه، وهذا لا يتأتى إلا بالسكينة والخشوع، وإن شئت فاقرأ قول الله - تعالى -:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ١٠١]. فلا عجب إذن أن الله - تعالى - يمد المصلين الخاشعين بحيوية هائلة، وقوة روحية، ونفسية فياضة.

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله رَاكُ قَال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين/ ٤٣٤. (٢) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين / ٤٣٤.

فارقد، فإن استيقظ فذكر الله - تعالى - انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»اهـ(١).

وعن جابر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله - تعالى - خيرا من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة»(٢).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين، والذاكرات» اهـ(٣).

# (ه) أثر الصلاة في تنمية الأخلاق الفاضلة في الفرد والجماعة:

مما هو مشاهد في الكثيرين من المسلمين أن في الصلاة قوة تمد ضمير الإنسان المؤمن بما يعينه على فعل الخير، وترك الشر، ومجانبة الفحشاء، والمنكر.

كما تقوى نفس المؤمن بما يصدعنه الجنزع، والفزع، والهلع عند الملمات، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿إِنَّ الْمُصَلِّينَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿إِنَّ الْمُصَلِّينَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿إِنَّ الْمُصَلِّينَ خُلِقَ الله وَالله مَنْوعًا ﴿إِنَّ الْمُصَلِّينَ خُلِقَ الله وَالله مَنْوعًا ﴿ إِنَّ الْمُصَلِّينَ خُلِقَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله

كما إن الصلاة تنمى فى نفس المؤمن الدقة فى الحفاظ على الالتزام بالمواعيد، وتدفعه بقوة روحية كى يتغلب على نوازع الكسل والضعف، كما إنها تحث الإنسان دائمًا على المحافظة على سائر الأعمال المشروعة، وأن يقلع عن محدثات الأمور.

فعن أبى نجيح العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: وعظنا رسول الله عليه موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين/٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود بإسناد حسن، انظر: رياض الصالحين/٤٦٧.

قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»اهـ(١).

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله عنهما قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»اهـ(٢).

# (و) أثر الصلاة في تربية المسلم على النظافة:

إن الصلاة لها الأثر الواضح في تربية المسلم على النظافة بما في هذه الكلمة من معنى: نظافة الثوب، والبدن، والمكان الذي يريد أن يصلى فيه الإنسان، إذ اشترط الله - تعالى - لقبول الصلاة أن يكون الإنسان متطهراً، من جميع النجاسات في ثوبه، وبدنه، والمكان الذي يؤدى فيه الصلاة.

وقد أوجب الإسلام على كل مسلم التطهر بالوضوء تارة، وبالغسل أخرى، قال الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا...﴾ [المائدة: ٦]

وقال - تعالى -: ﴿ . . . لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فيه رَجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ [التوبة ١٠٨].

وعن أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - قالت: جاءت امرأة إلى النبى عَلَيْهُ فقالت: إحدانا تصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: «تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه»اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: رياض الصالحين/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة، انظر: التاج ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/١٢٦.

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليسرقه، ثم ليغسله سبع مرات، وفي رواية: أولاهن، أو إحداهن بالتراب، وفي أخرى: السابعة بالتراب. اهـ(١).

إلى غير ذلك من النصوص التي تريد من المسلم أن يكون متطهر الثوب، والبدن، والمكان، كي تصح صلاته، وفي ذلك تربية للنفس وترويض لها على الطهارة، والنظافة.

بل نجد بعض الأحاديث ترغب في الطهارة وتحث عليها، وتبين أن عليها الأجر الكبير من الله - تعالى - ، من هذه الأحاديث مايلي :

١-عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال: «إذا توضأ العبد السلم، أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب»اهـ(٢).

٢- وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا» (٣).

٣- وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن رسول الله عليه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» اهـ (٤).

٤ - وعن سلمان - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»اهـ(٥).

وقد أمر الإسلام أتباعه بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، فعليهم أن يتطهروا، ويتطيبوا بالروائح الطيبة، ويلبسوا أحسن ثيابهم، وأن يتجنبوا كل ما

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، والترمذي، انظر: التاج ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين / ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى، انظر: رياض الصالحين/ ٤٦٠.

من شأنه أن يؤذى إخوانهم من الروائح الكريهة، أو الثياب القذرة، وإن شئت فاقرأ قول الله - تعالى -: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ آَتَ ﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرَّزْقِ . . . ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٦]

# (ز) أثر الصلاة في تقوية بدن المسلم:

مما لا جدال فيه أن الرياضة التي تكسب الجسم قوة مقبولة، ومرغوبة، وقد حث عليها الإسلام، والصلاة تغرس في نفس المسلم القوة والنشاط، وتحثه على أن يستيقظ مبكراً من نومه فيكسبه ذلك قوة ونشاطا.

والصلاة بحركاتها المأثورة عن النبي رَيَكُ فيها بعض التمارين الرياضية التي يزاولها الرياضيون في وقتنا الحاضر.

إذًا فالصلاة تنشط جسم المسلم وتقوى عضلاته، والمؤمن القوى خير وأحب الى الله – تعالى – من المؤمن الضعيف وفي كل خير.

- تم ولله الحمد والشكر-

# الخاتمة

تم بعون الله - تعالى - وتوفيقه وضع كتاب:

«أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنة»

وذلك بالمدينة المنورة عام ١٤٠٠هـ.

وإنى أسأل الله - عز وجل - أن يجعله في صحائف أعمالي يوم يقال:

﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤ ﴾ [الإسراء: ١٤].

وأن يغفر لى ولوالدى إنه سميع مجيب.

وصل اللهم على نبينا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف

أـد/ محمد محمد محمد سالم محيسن غفر الله له ولوالديه و درينه والمملمين

المدينة المنورة ١٤٠٠هـ

# الفطرس

| الصفحة        | الموضوع                                             |    |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|
| 0             |                                                     |    |
| Y             | الكتاب                                              | _  |
| 9             | الباب الأول: أحكام الطهارة                          | C  |
| 11            | النحث الأول: في الطهارة والنجاسة                    | 1  |
| 11            | للبيعت الوارد على الطهارة لغة وشرعا                 | ,V |
| 11            | (ب) أقسام الطهارة                                   |    |
| 11            | (ج) الأعيان الطاهرة                                 |    |
| 31            | رج)<br>(د) تعریف النجاسة                            |    |
|               | الميتة الطاهرة هي:                                  |    |
| , 18 °        | (۱) ميتة السمك والجراد، دليل ذلك من السنة           |    |
| 31            | (ب) ميتة مالا دم له سائل، دليل ذلك من السنة         |    |
| )Ý            | المبحث الثانى، في أقسام المياه،                     |    |
| 1             | المبعث المدائي، على المسالة الطهور؟                 | •  |
| 17            | ماهى أنواع الماء الطهور؟                            |    |
| 18            | حكم الماء الطهور؟                                   |    |
| 3.7           | القسم الثاني: الماء الطاهر غير الطهور وأنواعه:      |    |
| 3.4           | النوع الأول؛ الماء القليل المستعمل؛                 |    |
| 3.4           | النوع الثاني؛ حكم الماء الذي خالطه طاهر             |    |
| 3.7           | القسم الثالث: حكم الماء الذي خالطته نجاسة:          |    |
| 3.7           | النوع الأول؛ ودليله من السنة                        |    |
| 37            | النوع الثانى: ودليله من السنة                       |    |
| Yo            | المبحث الثالث: في الاستنجاء                         |    |
| Yo            | (1) تعريف الاستنجاء                                 |    |
| Yo            | (ب) آداب قضاء الحاجة، ودليل ذلك من السنة            |    |
| 77            | (ج) الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، ودليلها من السنة |    |
| 79            | (د) حكم الاستنجاء؟                                  |    |
| ٣.            | (هـ) ماهي شروط صحة الاستنجاء، والاستجمار؟           |    |
|               | (و) ماهي الـشروط التي ينبـغي أن تتوفـر فيمــا يصح   | •  |
| <b>*</b> • ** | الاستجمار به؟                                       |    |
| ٣.            | (ز) ماهو قول «ابن قدامة» في حكم «الأقلف»؟           |    |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| **     | المبحث الرابع: في الوضوء:                               |
| 78     | (۱) ماهي شروط وجوب الوضوء                               |
| 40     | (ب) ماهي شروط صبحة الوضوء                               |
| 47     | (ج) ماهي شروط الوجوب، والصحة معا                        |
| ٤١     | تنبيه: الفرائض التي اتفق الائمة الأربعة عليها:          |
| 43     | فرائض الوضوء عند الأحناف                                |
| 23     | فرائض الوضوء عند المالكية                               |
| ٤٤     | فرائض الوضوء عند الشافعية                               |
| ٤٥     | فرائض الوضوء عند الحنابلة                               |
| _ — #  | أقوال علماء المذاهب في معاني مايلي:                     |
| ٤٥     | السنة، والمندوب، والمستحب، والفضيلة؟                    |
| ٤٦.    | انظر: أقوال الشافعية ـ المالكية ـ الحنفية ـ الحنابلة ال |
| £7     | سنن الوضوء، وماهى أدلة ذلك من السنة                     |
| ٥.     | فضل الوضوء، الأحاديث الواردة في ذلك                     |
| ٥٣     | المبحث الخامس: في المسح على الخفين                      |
| ٥٣     | (1) تعریف المسح لغة، وشرعا                              |
| ٥٣     | (ب) تعریف الحف الذی یصح المسح علیه                      |
| . 08   | (ج) حكم المسح على الخفين                                |
| ٥٥     | (د) دليل المسح على الخفين من السنة الفعلية والقولية     |
| 70     | (هـ) شروط المسح على الحفين                              |
| ٥٧     | (و) ماهو القدر المفروض مسحه من الخف؟                    |
| ٥٨     | (١) ماهو القدر المجزىء في المسح على الخفين؟             |
| 04     | (ح) كيفية المسح على الخفين                              |
| ٥٩     | (ط) ما الحكم إذا لبس خفا فوق خف؟                        |
|        | (ى) ماهى مدة المسح على الخفين؟                          |
| 11     | (ك) ماهى مبطلات المسح على الخفين؟                       |
| 75     | المبحث السادس: في نواقض الوضوء                          |
| 75     | أنواع نواقض الوضوء                                      |
| VV     | المبحث السابع: حكم المصاب بمرض سلس البول                |
| ٧٨     | حكم المرض بالسلس                                        |
| ٧٨     | حکم من دام سلسه                                         |

a

Ł

| الصفحة    | الموضوع                                        |
|-----------|------------------------------------------------|
| ٧٩ .      | المبحث الثامن: في أحكام الجبيرة                |
| <b>V9</b> | (1) تعریف الجبیرة                              |
| <b>V9</b> | (ب) مشروعية المسح على الجبير                   |
| ۸٠        | (ج) حكم المسح على الجبير                       |
| ۸۱        | (c) شروط المسح على الجبيرة                     |
| AY        | (هـ) حكم صلاة الماسح على الجبيرة               |
| AY        | (و) مبطلات المسح على الجبيرة                   |
| ٨٥        | اللبحث التاسع: في الغسل                        |
| <b>No</b> | (1) تعريف الغسل لغة وشرعا                      |
| ۸o        | (ب) موجبات الغسل                               |
| <b>AA</b> | (ج) آداب الغسل                                 |
| ۸۹        | (د) فرائض الغسل                                |
| ٩.        | (هـ) سنن الغسل                                 |
| 41        | (و) الأغسال المستحبة"                          |
| 90        | المبحث العاشر: في التيمم                       |
| 90        | (۱) تعریف التیمم لغة وشرعا                     |
| 90        | (ب) دليل التيمم من الكتاب والسنة والإجماع      |
| 97        | (ج) حكمة مشروعية التيمم                        |
| 97        | (دُ) سبب مشروعية التيمم                        |
| 4.4       | (هـ) الإسباب المبيحة للتيمم                    |
| 4.4       | (و) ما الحكم إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء؟       |
| AP        | (ز) ما الذي يجوز به التيمم، انظر أقوال العلماء |
| 1 . Y     | (ح) شروط صحة التيمم                            |
| 1 . 8     | (ط) صفة التيمم، انظر: أقوال العلماء في ذلك     |
| . 1 • 0   | (ى) العبادات التي يجوز أن تؤدى بالتيمم         |
| 1.7       | (ك) مبطلات التيمم                              |
| 1.7       | (ل) ما حكم من عجز عن الوضوء، والتيمم معا       |
| 1 - 9     | المبحث الحادي عشر؛ في الحيض والنفاس            |
| 1 - 4     | (آ) تعریف الحیض لغة وشرعا                      |
| 1.4       | (ب) وقت دم الحيض                               |
| 11.       | (ج) مدة الحيض، وأقوال الفقهاء في ذلك           |
| 114       | حكم المستحاضة، وأحوالها                        |
|           | ·                                              |

| الصفحة  | الموضوع                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 110     | (د) حكم الناسية وأحوالها                                   |
| . 111 . | (هـ)حكم المبتدأة، وهي من لا عادة لها، ولا تمييز            |
| 117     | (و) تعریف النفاس                                           |
| 117     | (ز) مدة النفاس                                             |
| 114     | (ح) ما يحرم على الحائض، والنفساء فعله                      |
| : 1X1   | (ظ) حکم من جامع زوجته وهي حائض:                            |
| 174     | المبحث الثاني عشرا فيما يحرم على المحدث حدثًا أصغر         |
| 140     | المبحث الثالث عشر، فيما يحرم على الجنب                     |
| 177     | المبحث الرابع عشر، في فضل الطهارة والأحاديث الواردة في ذلك |
| 141     | الباب الثاني: في أحكام الصلوات المفروضة                    |
| 121     | (1) تعريف الصلاة لغة وشرعاً                                |
| 171     | (ب) متى فرضت الصلاة؟                                       |
| 731     | (خ) الدليل على وجوب الصلاة                                 |
| 331     | (د) حكم تارك الصلاة                                        |
| 188     | (هـ) أنواع الصلاة                                          |
| 101     | المبحث الأول: شروط الصلاة                                  |
| 101     | الأول: تشروط الوجوب ماهي؟                                  |
| 107     | الثاني: شروط صحة ماهي؟                                     |
| 100     | المبحث الثاني:مواقيت الصلوات المضروضة                      |
| 104     | وقت صلاة الظهر، ودليل ذلك من السنة                         |
| 104     | وقت صلاة العصر، ودليل ذلك من السنة                         |
| 101     | وقت صلاة المغرب، ودليل ذلك من السنة                        |
| 101     | وقت صلاة العشاء، ودليل ذلك من السنة                        |
| 109     | وقت صلاة الصبح، ودليلٌ ذلك من السنة                        |
| 171     | المبحث الثالث: فرائض الصلاة                                |
| 171     | أولها: تكبيرة الإحرام، ودليل ذلك من السنة                  |
| 1712    | ثانيها: القيام في الفرض، ودليل ذلك من الكتاب والسنة        |
| 177     | ثالثها: قراءة الفاتحة في كل ركعة، ودليل ذلك من السنة       |
| 175     | رابعها: الركوع، ودليل ذلك من السنة                         |
| 175     | محامسها: الرقع من الركوع، ودليل ذلك من السنة               |
| 777     | سادسها: السجود                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 175    | سابعها: الرفع منه                                                     |
| 371    | ثامنها: الجلوس بين السجدتين                                           |
| 178    | تاسعها: الجلوس الأخير                                                 |
| 178    | عاشرها: التشهد الأخير                                                 |
| 371    | حامرها. السهد الحير<br>حادي عشر: الطمأتينة في كل ركن                  |
| 170    | عادی عشر: التسلیم<br>ثانی عشر: التسلیم                                |
| 170    | تاتي عشر . التستيم<br>ثالث عشر : الترتيب بين الفرائض                  |
| 177    | · - · · · ·                                                           |
| 177    | المبحث الرابع: في سنن الصلاة                                          |
| 177    | ماهى السنن التي قبل الصلاة؟                                           |
| ۱٦٨    | (1) تعريف الأذان<br>(ب) دليل مشروعية الأذان من الكتاب والسنة والإجماع |
| ۱٦٨    |                                                                       |
| 14.    | (ج) الأصل في الأذان                                                   |
| 171    | (د) الفاظ الأذان                                                      |
| 177    | (هـ) حكم الأذان. انظر: أقوال الفقهاء في ذلك                           |
| 177    | (و) شروط صحة الأذان<br>د مراه با تا بالاذان                           |
| 178    | (ز) الأمور المستحبة في الأذان<br>د مرا                                |
| 140    | (ح) ما يستحب لمن سمع الأذان                                           |
| 177    | (ط) الإقامة: تعريفها، والفاظها                                        |
| 177    | (ى) فضل المؤذنين، والأحاديث الواردة في ذلك                            |
| 177    | السنن التي تكون أثناء الصلاة:                                         |
| 144    | كيفية وضنع اليدين                                                     |
| 14.    | المبحث الخامس، أثر الصلاة في تربية المسلم                             |
|        | (1) أسرار الصلاة وأثرها في تربية الفرد والجماعة                       |
| 198    | (ب) السر في تكرار الصلاة يوميًا، وأثرها في تربية المسلم               |
| 190    | (ج) الصلاة تربية روحيّة                                               |
| 197    | (د) اثر الصلاة في تربية الجانب الروحي                                 |
| 198    | (هـ) أثر الصلاة في تنمية الأخلاق الفاضلة                              |
| 199    | (و) أثر الصلاة في تربية المسلم على النظافة                            |
| Y · 1  | (ر) اثر الصلاة في تقوية بدن المسلم                                    |
| Y • Y  | الحاتمـــة                                                            |

T.

#### شيوخ المؤلف

حفظ المؤلف القرآن، وجوده، وتلقى علوم القرآن، والقراءات، والعلوم الشرعية والعربية، عن خيرة علماء عصره.

#### وهسم:

- حفظ القرآن الكريم على الشيخ: محمد السيد عَزَب.
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود، والشيخ: محمود بكر.
- أخذ القراءات علميا عن كل من الشيخ: عبد الفتاح القاضي، والشيخ: محمود دعبيس.
  - أخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان.
    - آخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: أحمد أبو زيت حار.
      - أخذ عد آي القرآن عن الشيخ: محمود دعبيس.
      - أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعبيس.
- أخذ الفقه الإسلامي عن كل من الشيخ: أحمد عبد الرحيم والشيخ: محمود عبد الدايم.
  - اخذ اصول الفقه عن الشيخ: يس سويلم.
  - أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد.
  - اخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف.
  - اخذ تاريخ التشريع الإسلامي عن الشيخ: أنيس عبادة.
  - اخذ التفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: كامل محمد حسن.
    - اخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار.
    - اخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ: محمد الغزالي.
- آخذ النحو والصرف عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: محمود حبلص، والشيخ: محمود مكاوى.
  - اخذ علوم البلاغة عن كل من الشيخ: محمود دعبيس، والشيخ: محمد بحيرى.
    - أخذ فقه اللغة عن الدكتور حسن ظاظاً.
    - أخذ أصول اللغة عن الدكتور حسن السيد عون.
    - اخذ مناهج البحث العلمي عن الدكتور عبد المجيد عابدين.
    - أشرف عليه في رسالة الماجستير الدكتور أحمد مكى الأنصارى.
    - أشرف عليه في رسالة الدكتوراه الدكتور عبد المجيد عابدين، أكرمه الله.

# المؤليف

- ولد بقرية الروضة، مركز فاقوس، محافظة الشرقية بمصر، سنة ١٩٢٩ ميلادية.
  - حفظ القرآن الكريم، وجوده في بداية حياته.
- التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة، ودرس: العلوم الشرعية، والإسلامية، والعربية، والقراءات القرآن، المتواترة: السبع والعشر، والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن، وضبط القرآن، وعد آى القرآن.
- حصل على: التخصص في القراءات، وعلوم القرآن، والليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية، والماجستير في الآداب العربية، والدكتوراه في الآداب العربية.

#### النشاط العلمي العملي:

أولا: عين مدرسًا بالأزهر عام ١٩٥٢م، وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم، القراءات القرآنية، وتوجيهها، الفقه الإسلامي: العبادات، تاريخ التشريع الإسلامي، تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، ومناهجهم، النحو العربي، تصريف الأسماء والأفعال، البلاغة العربية.

ثسانياً: عين عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بالأزهر سنة ١٩٥٦م.

شالشًا: عين عضوًا ضمن اللجنة العلمية التي تشرف على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية سنة ١٩٦٥م.

رابعها: ناقش وأشرف على أكثر من مائة رسالة علمية (ماجستير، ودكتوراه).

خامسًا: شارك في ترقية عدد من الأساتذة إلى استاذ مساعد، واستاذ.

سادسا: له احاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث.

سابعًا: له أحاديث دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد على ألف حديث.

تسامناً: انتدب للتدريس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الإسلامية بأم درمان، وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### الإنتاج العلمي:

بعون من الله - تعالى - صنّف أكثر من تسعين كتابًا في جوانب متعددة:

- ١ القراءات والتجويد.
- ٢ التفسير وعلوم القرآن.
- ٣ الفقه الإسلامي والعبادات.
  - ٤ المعاملات.
  - ه الإسلاميات والفتاوي.
    - ٦ السيرة .
    - ٧ النحو والصرف.
      - ٨ اللغويات.
  - ٩ الغيبيات والمأثورات.
    - ١٠ الدعوة.
    - ١١ التراجم.
  - مذهبه الفقهي : الشافعي .
- عقيدته : أهل السنة والجماعة.

منهجه في الحياة : كان منهجه في الحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك سبيلا.

توفى : يوم السبت الموافق: الحادى عشر من صفر ١٤٢٢هـ - الخامس من مايو ٢٠٠١م.

دعاؤه ، اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...

#### مصنفات المؤلف

#### القراءات والتجويد،

- ١ إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين.
- ٢ الإرشادات الجليّة في القراءات السبع من طريق الشاطبية «ثلاثة أجزاء».
  - ٣ الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية «جزان».
  - ٤ التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق الدرة «جزءان».
    - ٥ التبصرة عما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة.
    - ٦ التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية.
  - ٧ التوضيحات الجلية في القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية.
    - ٨ الرائد في تجويد القرآن.
    - ٩ الرسالة البهية في قراءة أبي عمر الدوري.
    - ١٠ الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني.
      - ۱۱ القراءات وأثرها في علوم العربية «جزءان».
- ١٢ القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ١٣ الكامل في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة.
    - ١٤ المبسوط في القراءات الشاذة «جزءان».
    - ١٥ المجتبى في تخريج قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٦ المختار شرح الشاطبية في القراءات السبع مع توجيه القراءات.
- ١٧ المستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة، والإعراب، والتفسير «ثلاثة أجزاء».
  - ١٨ المصباح في القراءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية.
  - ۱۹ المغنى في توجيه القراءات العشر المتواترة «ثلاثة أجزاء».
  - · ٢ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر «جزءان».
  - ٢١ النجوم الزاهرة في القراءات العشر المتواترة وتوجيهها من طريقي الشاطبية والدرة.
- ٢٢ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها «ثلاثة أجزاء».
  - ٢٣ الأشباه والنظائر في توجيه القراءات.
  - ٢٤ تهذيب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر..
  - ٧٥ شرح تحفة الأطفال والجزرية لبيان الأخكام التجويدية.
  - ٢٦ شرح المنظومة السخاوية في متشابهات القراءات القرآنية.
    - ٢٧ شرح طيبة النشر في القراءات العشر.
      - ۲۸ في رحاب القراءات.
      - ٢٩ مرشد المريد إلى علم التجويد.
        - ٣٠ القراءات السبع الميسرة.

# التفسير وعلوم القرآن:

- ١ الهادى إلى تفسير غريب القرآن.
  - ٢ إعجاز القرآن.
  - ٣ إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٤ أعلام حفًّاظ القرآن الكريم (سلسلة أحاديث).
  - ٥ البرهان في إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٦ الروايات الصحيحة في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
  - ٧ الكشف عن أسرار ترتيب القرآن.
  - ٨ اللؤلؤ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور «ستة أجزاء».
    - ٩ تاريخ القرآن.
    - ١٠ روآئع البيان في إعجاز القرآن.
      - ١١ طبقات المفسرين ومناهجهم.
- ١٢ فتع الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزءً).
  - ١٣ فتح الملك المنان في علوم القرآن «ثلاثة أجزاء».
    - ١٤ فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن.
- ٥١ فضل قراءة بعض آيات وسور من القرآن مؤيداً بسنة النبي على .
  - ۱۲ في رحاب القرآن الكريم «جزءان».
  - ١٧ في رياض القرآن (سلسلة أحاديث).
  - ۱۸ معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ «جزان».
    - ١٩ معجم علوم القرآن «ثلاثة أجزاء».
      - ٢٠ من وصايا القرآن الكريم.

#### فقه وعبادات:

- ١ أثر العبادات في تربية المسلم.
- ٢ أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنّة «جزءان».
  - ٣ الإرشادات إلى أعمال الطاعات.
  - ٤ الترغيب في الأعمال المشروعة في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٥ الحج والعمرة وأثرهما في تربية المسلم وأحكام قصر الصلاة وجمعها في السفر.
- ٦ الحدود في الإسلام في ضوء الكتاب والسنّة والكشف عن حكمة التشريع الإسلامي من إقامتها.
  - ٧ الصلاة في ضوء الكتاب والسنّة وأثرها في تربية المسلم.
    - ٨ الصيام أحكامه وآدابه وفضائله وأثره في تربية المسلم.
      - ٩ فقه الكتاب والسنَّة.
  - ١٠ العبادات وأثرها في تربية المسلم في ضوء الكتاب والسنّة.
    - ١١ الفضائل من الأعمال التي تقرب من الله تعالى.
      - ١٢ المحرمات في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ١٣ تأملات في أثر العبادات، وأعمال الطّاعات في تربية المسلمين والمسلمات.
    - ١٤ أركان الإسلام.

#### معاملات:

١ - الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام.

٢ - الحق أحق أن يُتبع.

٣ - حقوق الإنسان فيّ الإسلام.

٤ - حكمة التشريع الإسلامي.

0 - نظام الأسرة في الإسلام.

#### تراجم ،

١ - أبو عبيد القاسم بن سلام، حياته وآثاره اللغوية.

٢ - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، حياته وآثاره.

٣ - تراجم لبعض علماء القراءات.

# إسلاميات وهـتاوى ،

١ - أنت تسأل والإسلام يجيب.

٢ - الثقافة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة.

٣ - السراج المنير في الثقافة الإسلامية.

٤ - في رحاب الإسلام.

#### سيرة

١ - الأنوار الساطعة على دلائل نبوة سيدنا محمد ﷺ، وأخلاقه الكريمة الفاضلة في ضوء الكتاب والسنّة.

٢ - الخصائص المحمدية والمعجزات النبوية في ضوء الكتاب والسنة.

#### نحووصرف:

١ - النحو الميسرُّ.

٢ - تصريف الأفعال والأسماء (في ضوء أساليب القرآن).

٣ - توضيح النحو.

٤ - معجم قواعد النحو، وحروف المعانى.

#### اللغسويات ،

- ١ أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٢ الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٣ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية «ثلاثة أجزاء».

# الغيبيات والمأثورات ،

- ١ حديث الروح في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٢ الأدعية المأثورة عن الهادى البشير علله .
- ٣ التبصرة في أحوال القبور، والدار الآخرة.
- ٤ الدعاء المستجاب في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٥ موضوعات إسلامية في ضوء الكتاب والسنَّة «جزءان».

#### الدعسوة ،

- ١ أحاديث دينية وثقافية في ضوء الكتاب والسنة.
  - ٢ الترغيب والتحذير في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٣ الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام.
    - ٤ ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام.
      - ٥ سبيل الرشاد في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٦ في رحاب السنَّة المطهرة، سراج لكل واعظ ومرشد وخطيب.
  - ٧ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله.
  - ٨ وصايا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنّة.

#### التحقيق والتصحيح ،

- ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (تحقيق).
  - ٢ شرح الطيبة لابن الناظم (تحقيق).
    - ٣ المغنى لابن قدامة (تحقيق).
- ٤ حاشية العلامة الصبان على تفسير الجلالين (٤ أجزاء) (تصحيح).
  - ٥ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار (تصحيح).
- ٦ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى على وفضائل أهل بيته الطاهرين (تصحيح).

#### كلمة الناشس

الحمد لله الذي أضاء بها الكون، فقال - تعالى - :

﴿ اقْرأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ ﴾ خَلَقَ الإِنسَانَ مَنْ عَلَقٍ ﴿ ۖ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ ﴿ اللَّذِي عَلَّمُ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ ٥٠ ﴾ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على القائل:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»

فإن خير الأعمال وأجلُّها عمل يصل الإنسان بريه، فينال به الرضا والغفران، كما قال - عز وجل - : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَاتَ لَهُم مُّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾ وانطلاقًا من مذا الوعد كانت «الر محيس للطباعة والنشر والتوزيع» برًا بصاحب هذا الإسم - رحمه الله تعالى -.

قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تسلاث: صدقعة جسارية، وعلم يُنتفع به، وولد صالح يدعو له».

- هدفنا € أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم.
- أن نساهم في نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة.
- أن نساعد في إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها،
- أن نتابع نشرمؤلفات الأستاذ الحكتورا محمد سألم محيسي رحمه الله –.

وسيلتنا استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة والنشر.



هذه أهدافنا، وهذا طريقنا، والاستمرار والانتشار سيكونان مركز بفضل الله - تعالى - ثم بفضلك أيها القارئ العزيز.

